

اهداءات ۲۰۰۳

اسره المربوم الاستاد/مدمد سعيد البسيونيي الإسكندرية

# اعلام العرب

النبير في المرابع الم

بقلم: محمدعبدالغنيمسن



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### كلمت لابدمنها

هل نال الادريسى الجغرافى العربى الشهير ــ حقه فى المكتبة العربية بالدراستين اللتين كتبهما عنه الدكتور حسين مؤنس، والأستاذ عبد الله كنون ؟

وهل ظفر الادريسى ببعض الحق الذى وجب له فى أعناقنا ـ نحن العرب ـ بهذه الأشارات العابرة السريعة فى مقال هنا أو بحث هناك . بدلا من بذل الجهود فى تحقيق كتابه العظيم ف الجغرافية ، وخرائطه الدقيقة فى وصف الأرض ، ومصنفاته الأخرى فى النبات والصيدلة والأدوية ؟

الواقع أننا أغفلنا الادريسي منذ وفاته في القرن السادس الهجرى ، واسقطه مؤلفو التراجم من حسابهم ، الا فئة قليلة دانت بالوفاء له ، من أمثال العماد الأصبهاني صاحب « خريدة القصر » ، والصفدى صاحب « الوافي بالوفيات » وابن خلدون

فى مقدمته وحاجى خليفة صاحب « كشف الظنون » . وحتى هؤلاء الأوفياء لم يوفوا الادريسى حقه بالترجمة الكاملة والسيرة الشاملة والحياة المفصلة ... ولكنهم ذكروا من أخباره النزرة مالا ينهض برسم صورة دقيقة لهذا الرجل الذى كانت الدقة مزيته فى شأنه كله ، حتى وهو ضيف على بلاط الملك روجر الثانى بمدينة بلرم أو بلارمة كما يسميها الرحالة ابن جبير فى صقلية ، يتلقى المعارف من أفواه الرسل الثقات الذين أوفدهم روجر الى بقاع مختلفة من الأرض يجمعون المادة العلمية ، والبيانات الجغرافية لكتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » والبيانات الجغرافية لكتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » الذى ألفه الادريسى العالم العربى المسلم ، برسم الملك روجر الثانى ملك صقلية المسيحى بعد انتزاعها من يد العرب ، فكان خير مثال للتعاون المثمر .

والواقع أن استدعاء روجر الثانى للادريسى ليؤلف له كتابا وثيقا فى الجغرافية ، وليصنع له خريطة صحيحة مضبوطة للأرض هو أكبر شهادة على ما كان للعرب من فوق فكرى فى ذلك الزمان .

واذا كانت أوربا قد أفادت من جغرافية الادريسى ، وجعلت كتابه « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » دليلها لعدة قرون ، ومعلمها حتى فيما يتصل بجغرافيتها هى وبأقاليمها ومدنها ... واذا كانت أوربا ــ ممثلة فى علمائها ورجال الاستشراق فيها ــ تحاول أن ترد دين الادريسى الذى وجب له فى أعناقها ، فمن حق

الادریسی علینا \_ ونحن أهله وقبیله \_ ومن واجبنا نحوه ، أن نجلو من جوانبه المضیئة التی حجبها الزمان ما نحن أولی من غیرنا بفعله ، وأجدر بالنهوض به ...

وفى هذا السبيل ، ومن أجل هذه الغاية كان هذا الكتاب الذى التقت فيه \_ مرة أخرى بعد كتابى عن جرجى زيدان \_ رغبتى ورغبة « الهيئة المصرية العامة للتأليف والنسر » ، فكان لقاء على الوفاء والانصاف ، والتقاء على هدف أرجو أن يكون فيه للقارىء خير كثير ، وأن يكون فيه للشريف الادريسى بعض التكريم والتقدير . وبالله التوفيق .

محمد عبد الغنى حسن

القاهرة سنة ١٩٧١



## موعزهراة

على الرغم من الاهتمام الــكبير الذى أبداه الباحثون نحو الشريف الادريسى ، وعلى الرغم مما طبع وترجم من كتابه «نزهة المشتاق ، فى اختراق الآفاق» ، وعلى الرغم من الدراسات الكثيرة لنواح متعددة من كتابه الكبير ، ومشاركاته فى الجغرافية وعمل الخرائط ــ فان حياته وتفصيلاتها ومعلوماتنا عنه لاتزال قليلة جدا ، وغير متكافئة مع القيمة العلمية لهذا الرجل . وقد يكون اغفال المؤرخين العرب والمسلمين له ــ لأسباب تجدها فى موضع آخر من هذا الكتاب ــ سعبا فى ضالة البيانات والمعلومات التى وصلت الينا عن حياته .

وأول ما نتجه اليه هنا هو اسمه . وقد أورده المؤرخ الصفدى فى كتاب « الوافى بالوفيات » هكذا : محمد بن محمد ابن عبد الله بن ادريس بن يحيى بن على بن حمود بن ميمون بن

أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن ادريس بن الحسن ، بن الحسن بن على بن أبي طالب. فهو اذن حسني علوي. ومن هنا جاء تلقيبه «بالشريف» ، كما جاء تلقيبه «بالادريسي» نسبة الي جده الأعلى ادريس (١) . وتصادفنا في مقدمة ابن خلدون نسبته « بالحمودى » ، وهي نسبة لم نجدها عند غير ابن خلدون ، وهي نسبة الي جده (حمود) الذي تنسب اليه دولة بني حمود بالأندلس الذين حكموا مالقة سنة ٤٠٧ هـ ، وحكموا الجزرة سنة ٣١١ هـ ، وهم ملوك الطوائف الأدارسة فى العهد الأول . وقد لقب الادريسي أيضا «بالشريف الصقلي» نسبة الى صقلية التي أقام فيها منذ أن استدعاه الملك روجر الثاني اليه . وكان قد توهم مرة أن الادريسي « نوبي » ، واستمرت تسميته باسم النوبي زمنا غير قصير. وقد جاء الخطأ في هـذه التسمية من العالمين المارونيين : حنا الحصروني وجبرييل الصهيوني اللذين ترجما كتابه الى اللاتينية سنة ١٦١٩ تحت عنــوان ( جغرافية النوبي ) ، لأنه وهو يتحدث عن النيل في « نزهة المشتاق » قرأ المترجمان لفظة «أرضنا» بدلا من «أرضها» أي أرض النوبة، فتوهم الرجلان أن الرجل نوبي الأصل ، ووضعا اسم «النوبي» على عنوان كتابه . أما تسمية الشريف الادريسي «بابن الثيري» \_ كما جاء فى خريدة العمادالأصبهاني \_ فقد أوردها «زيبولد»

 <sup>(</sup>۱) هو ادریس الاول بن عبد الله بن الحسن اللی اسس دولة الادارسة بالمغرب ومات مسموما سنة ۱۷۷ هم بمحریض من الخلیفة هارون الرشبد •

فى ترجمته للادريسى فى دائرة المعارف الاسلامية وقال انه لا يعلم عنها شيئا ، ولكن الدكتور حسين مؤنس صحح أخيرا هذا الخطأ الذى يرجع الى اضطراب فى أوراق مخطوطة الخريدة فدخلت ترجمة ابن الثيرى فى ترجمة الادريسى (١) . أما تسمية الادريسى « بالقرطبى » فقد يكون صحيحا لأن الرجل قد دخل قرطبة وأقام بها أو عرفها معرفة وثيقة ، وتحدث عنها فى كتابه المشهور .

ولد الأدريسي بمدينة «سبتة » المغربية سنة ١٩٠٠ هـ ولا يعلم شيء عن أحواله في تلك المدينة ولا عن نشأته فيها ، ولا عن الشيوخ الذين تلقى عنهم . ولكن المعروف أنه رحل الى قرطبة وتلقى العلم فيها حيث كانت من أكبر مراكز الثقافة العربية الاسلامية . وقد أتاح له مقامه بقرطبة أن يجعل منها نقطة انطلاق لجولات كثيرة في الأندلس، كما أتاحت له اقامته في «سبتة » أن يجعل منها رحلاته الى بلاد المغرب التى يصفها وصف الخبير . على أن حديثه عن لشبونة وسواحل فرنسا وانجلترة الجنوبية يحمل على الاعتقاد بأنه زار تلك الجهات ، ففي وصفه لحصن المعدن قبالة لشبونة يقول : ( وقد رأيناه غيانا . (٢) ورحلات الادريسي الى غير المغرب والأندلس وصقلية عيانا . (٢) ورحلات الادريسي الى غير المغرب والأندلس وصقلية

<sup>(</sup>۱) صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد المحلدان ٩ ، ١٠ ص٢٨٣ . (٢) الحلل السندسية : الامير شكيب أرسلان جد ١ ص. ٩٢ ، وفيه تص العسم الخاص بالاندلس من كتاب نترهة المستاق للادريسي "

تحتاج الى كثير من التحقيق . فقد قيل انه زار آسيا الصغرى ، كما قيل انه زار فرنسا وانجلترة . أما رحلته الى آسيا الصغرى فقد أشار اليها كراتشكوفسكى وذكر أنها كانت سنة ١٠٥ هـ سنة ١١١٦ م حينلم يتجاوز السادسة عشرة من عمره . وهى كلها استنتاجات لم تؤيد بعد بالأدلة القاطعة . أما أوصافه لبلاد آسيا وافريقية غير ما ذكرناه فلم تكن نتيجة أسفار قام بها ولكن نتيجة قراءاته للكتب التى ذكر بعضها فى مقدمته لكتاب « نزهة الشتاق » .

\* وفى حدود سنة ٣٣٥ هـ ــ سنة ١١٣٨ م (١) دخل الادريسى صقلية بدعوة من الملك روجر الثانى . وفى فصل من كتابنا هذا ذكر لظروف هذه الدعوة وكيفيتها . وفى خلال اقامنه قريبا من بلاط هذا الملك الذى كان يشجع العلم والعلماء ، صنع الكرة الأرضية الفضية ، والخرائط والمصورات ، وآلف كتابه « نزهة المستاق » الذى كان بتكليف من روجر حتى ليسمى هذا بالكتاب الروجارى ، أو كتاب روجار ، نسبة الى الملك روجر الذى كتب له وألف برسمه .

وفى فصل خاص من كتابنا هــذا حديث عن كتاب « نزهة

<sup>(</sup>۱) ذكر الدكتور جمال زكريا قاسم ان الادريسي أقام في صقلية في الفترة من سنة ١١٠٥ م ــ ١١٦٦ م ، وهذا وهم كبير لان هذين التاريخين هما ميلاد الادريسي ووفاته ، أما دخوله صقلية فكان في سنة ١١٣٨ أي بعد ثمانية وثلاثين عاما من مولده .

المشتاق » وطريقة تأليف مادته ، وطبعاته العربية منذ أقدم طبعاته في القرن السادس عشر الميلادى ، وترجماته الى عدد من اللغات الأجنبية ، وتقدير العلماء له وآرائهم المنصفة فيه . وقد انتهى الأدريسى من تأليف كتابه هذا في سنة ٨٤٥ هـ ــ سنة ١١٥٤ م. ومعنى هذا أنه أنجزه في خمسة عشر عاما ، وهي فترة غير كثيرة على كتاب جمعت مادته الوافرة عن الأقطار والأصقاع بوساطة رسل أرسلهم روجر والأدريسي لتحصيل المعلومات ، وجمع البيانات ، حتى تكون الأوصاف عن معاينة لا عن نقل عن الكتب . ويشير الادريسي نفسه في مقدمة «نزهة المشتاق» الى تاريخ الانتهاء منه .

به وقد بقى الأدريسى مقربا من الملك روجر الثانى منذ التصاله به سنة ١١٥٨ م الى وفاة الملك سنة ١١٥٤ م نتيجة لمرض عضال كان ميئوسا من شفائه منه ، فلما أعقبه خليفته وولده «غليالم» الأول خشى الأدريسى أن تتأثر مكانته فى البلاط ، وصاحبته فترة من القلق . ويبدو أن هذا القلق قد تبدد حينما صنف الأدريسى للملك غليالم الأول كتابا عنوانه « روض الانسى ، ونزهة النفس » ، وهو كتاب فى الجغرافية كما سنذكره فى فصل خاص من كتابنا هذا . ولا ندرى لماذا اختص الادريسى هذا الخليفة لروجر الثانى بكتاب آخر فى الجغرافية غدير كتابه الكبير نزهة المشتاق الذى ألفه برسم والده وبتكليف منه ؟ قد

يكون هذا من باب التقرب الى الحاكم الجديد ، ولكن يظهر انه لم يطل مقامه فى صقلية بعد وفاة راعيه روجر الثانى . وان كانت معلوماتنا فى هذا الصدد غير متيقنة ولا متبينة . وعلى كل حال فالراجح أنه غادر صقلية الى سبتة (١) مسقط رأسه بعد بضع سنوات من وفاة روجر الثانى ، وظل فى سبتة فى ظروف لا نعلم عنها شيئا الى أن توفى سنة سنة ٥٣٥ هـ ــ سنة ١١٦٥ لا سنة ١١٦٠ م كما جاء خطأ فى كتاب «تاريخ الأدب الجغرافى العربى » للمستشرق الروسى أغناطيوس كراتشوفسكى . وقد حقنا ميلاد الادريسى ووفاته ـ مكانا وتاريخا ـ فى فصـــل خاص من كتابنا هذا .

وعلى الرغم من المكانة التى كان يتمتع بها الادريسى فى مجال العلوم الجغرافية ورسم الخرائط والرحلات ، فقد كان للرجل نواح أخرى تؤكد تعدد ألوان ثقافاته وميوله . فقد كان له اهتمام بالصيدلة والنباتات والطب ، وان كان لم يبلغ فيهما ما بلغه فى الميدان الجغرافى . وقد تحدثنا فى فصل آخر من كتابنا هذا عن مؤلفات الادريسى الأخرى فى غير ذلك الميدان الذى السنهر به .

وليس غريبا أن يجمع الادريسي الى ذلك ذوقا في الأدب ،

<sup>(</sup>١) هناك رأى بأن الادريسي لم يبرح مسقلية الى سبتة ، وأنه توفى في صقلية انظر الفصل المذي غنوانه « نحقيق الميلاد والوفاة » من كتابنا هذا .

وظرفا فى الحديث ، وأصالة طبع فى الشمور . وقد روى له صلاح الدين الصفدى المؤرخ الأديب المشهور والمتوفى سنة ٧٦٤ هـ . بعض نماذج من شعره . وعلق عليها بقوله فى نهاية روايته لها : (هذا شعر جيد) . وهذه الشهادة من أديب شاعر متذوق نقادة كالصفدى ، لها قيمتها فى تقدير الادريسى فى ناحية الأدب والشعر الذى كنا نود لو تسعفنا الحظوظ بالاطلاع على قدر كبير منه لو كان له فى الوجود وجود ..

وللادريسي غير كتابه المشهور « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » مؤلفات أخرى شارك بها في ميدان علم الجغرافية أيضا، والنبات ، والصيدلة ، والذي نعرفه منها: « روض الأنس ، ونزهة النفس » الذي يعرف باسم الممالك والمسالك ، وكتاب « روض الفرج ، ونزهة المهج » وهو تلخيص لكتاب روض الأنس السابق ذكره ، وقيل انه مختصر لكتابه « نزهة المستاق » ، وكتاب « الجامع لصفات أشتات النبات » ومنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات بالجامعة العربية عن مخطوطة في مكتبة في معهد المخطوطات بالجامعة العربية عن مخطوطة في مكتبة ذكره صاحب « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ويظهر أنه مفقود. وقد خصصنا هذه المؤلفات بفصلين من كتابنا هذا .



# صقلية فىعهدالإدرىيى

ان قصة دخول العرب والاسلام فى صقلية هى قصة من أروع قصص البطولة والتصميم والادارة الحازمة . ولن نتعرض هنا لتفاصيل فتح الجزيرة ، ولكنا نوجز القول فى تملك العرب لصقلية وتمام استيلائهم عليها سنة ٢٦٥ هـ \_ سنة ٨٧٨ م ، وخضوع الجزيرة كلها لهم ٢٦٤ عاما ، الى أن استولى عليها النورمان سنة ١٠٩٠ م – ٨٨٨ هـ بعد عمليات كثيرة ضد العرب. وكانت قلة عدد الجنود النورمانيين وضعف أسطولهم أهم العوامل التى أطالت فترة الفتح النورماني . ولا حاجة بنا هنا الى التحدث عن حكم العرب لصقلية قرابة قرنين ونصف قرن من الزمان ، ويكفى الرجوع الى ما قاله المستشرقون والأوربيون أنفسهم عن عدالة هذا الحكم وازدهار الجزيرة تحت لوائه . ومن هـؤلاء ودييل ، وسيديو ، وآمارى ، وتوفنر .

ولقد دخلت صقلية باستيلاء النورمان عليها سنة ١٠٩٠ م فى ظل عهد جديد ، كان الحكام فيه من النورمان ، وأخذت مقاليد الأمور تنتقل من يد العسرب المغلوبين الى يد الفاتحين الغسالبين . وحكم صقلية فى العهد النورمانى أربعة من الملوك ، هم روجر الأول منتزع الجسزيرة من يد العرب ، وابنه روجر الثانى ،

وغليالم الأول وغليالم الثانى الذى انتهى حكمه سنة ٥٨٦ ه. ولقد قضت الأقدار أن يدخل الشريف الادريسى صقلية سنة ٣٣٥ هـ سنة ١١٣٨ م ، أى بعد ما يقرب من أربعين سنة من انتزاعها من يد العرب وسقوطها فى يد النورمان، وقد كان ملكها فى الوقت الذى دخلها فيه الأدريسى الملك روجر الثانى ابن الملك روجر الأول ، ولنا مع هذا الملك حديث نرى أن نجمله فى فصل خاص نظرا لعلاقته بالادريسى من ناحية ولعلاقته بتأليف كتاب « نزهة المشتاق » من ناحية أخرى .

ولقد اتخف الحكام النورمانديون موقفا يتسم بالتسامح الدينى مع رعاياهم المسلمين الذين نزعت الأقدار السلطان من أيديهم ، فتركوا للمسلمين حرية أداء شعائرهم الدينية ، ولم يتعرضوا لهم بسبب تمسكهم بدينهم ، ويروى بعض المؤرخين أنهم كانوا لا يأذنون للمسلم أن يرتد عن دينه الاسلام ويدخل في دين الحاكم المسيحى الجديد .

وعلى الرغم مسا بدا من الفاتحين النورمانديين من ملاينة العرب والمسلمين ومحاسنتهم فقد انقسم أهل الجريرة العرب ازاء هذه الحالة الطارئة عليهم وهذه الهزيمة المقدرة لهم الى قسمين : فآثر جماعة كبيرة منهم أن يرحلوا عن هذه الأرض الاسلامية التى وقعت فى قبضة غير المسلمين ، وأن يغادروها الى أرض اسلامية قريبة منهم لا تكلفهم مؤونة فى السنفر ولا مشنقة فى الرحلة ، فاختاروا بر العدوة من الشساطىء الأفريقى ورحلوا اليه على فاختاروا بر العدوة من الشساطىء الأفريقى ورحلوا اليه على

السفن الكثيرة التي كانت لهم ، والتي كانت تزدحم بها شواطيء صحصقلية . وأخلد الكثيرون من بقية أهل الجزيرة المسلمين الي البقاء فيها حتى يقضى الله أمره ، ورضوا أن لا يبرحوا الأرض التي كانت لهم ولآبائهم حوالي ٢٥٠ عاما ، وتوسموا في حكم النورمان المسالمين رعاية لهم ، وحفاظا عليهم ، وأمنة في جوارهم وتحت لوائهم ..

وبلغ من محاسنة ملوك النورمان الفاتحين صقلية لأهلها من العرب أنهم فوق اضفائهم الحرية الدينية على المسلمين تركوا لهم حرية التمتع بشرواتهم ومتاجرهم ومصانعهم . فلم يصادروهم في شيء منها ، بل شجعوهم على استثمارها وزيادة التحسين فيها حتى لا يكون هناك فارق بين العهد الاسلامي العربي والعهد النورماني . وبلغ من محاسنة ملوك صقلية من النورمان أنهم تعلموا العربية كتابة وقراءة ، وتذوقوها ، وكانوا يطربون لسماع شعرها وأدبها . ولم يقضوا على العربية كما كان يظن من الغالبين ، ولكنهم تركوا لها مكان الصدارة في الاستعمال والدواوين ، حتى لقد كانت براءات ملوكهم تكتب بالعربية واللاتينية واليونانية . وكانت العربية واحدة من اللغات التي واللاتينية واليونانية . وكانت العربية واحدة من اللغات التي على النقودهم ، وعليها شارتا الاسلام والنصرانية . وأعجب من هذا أن عبارة « لا اله الا الله محمد رسول الله » كانت توضع على النقود المضروبة في العهد النورماندي ، وبقي الأمراة على النقود المضروبة في العهد النورماندي ، وبقي الأمراة

الذى خلفوا النورمانيين يضربون نقودهم بالعربية زمنا غير قليل ، وكانت علامة الملك غليام بالعربية : « الحمد لله حق حمده » ، كما يقول الرحالة ابن جبير .

ولم يكن العرب والمسلمون فى عصر الفتح النورمانى منبوذين أو مبعدين عن جناب الحكام وكنفهم ، بل كانوا فى موطن القرابة ، وموضع الكرامة والرعاية ، فظل كثير من حكام المسلمين وقوادهم فى مناصبهم كما كان عليه العهد فى أيام الحكم العربى . وظلت موارد التجارة فى يد العرب ، كما كان كبار رجال الأعمال فى الجزيرة منهم .

والواقع أن معاملة الفاتحين النورمان لأهل المدن من صقلية كانت غير معاملتهم للفلاحين الذين يكدحون فى الأرض . فقد حدث فى « قطانية » أن روجر حين تغلب عليها استرق أهلها المسلمين وجعلها اقطاعا لرجل من رجال الدين المسيحى . ومن هنا جاءت الفروق الصارخة بين حرية أهل المدن من المسلمين ، وعبودية الفلاحين منهم . ولكن بعض مظاهر الحياة الاسلامية ظلت على عهدها القديم فى خلال الحكم النورماني ، وبقى للمسلمين فى الجزيرة الشيخ والحاكم والقاضى ، والقائد ، وكان المسلمون و وخاصة فى الجمع والأعياد \_ يخرجون الى المصلى ومعهم صاحب أحكامهم .

واذا كانت الحرية مختلفة التطبيق بين أهل المدن وأهل الفلاحة من المسلمين الخاضعين لحكم النورمان ، فأن هناك فى روايات مختلفة لمؤرخ واحد أو رحالة واحد مسلم كابن جبير في رحلته الى صقلية بعد غزو النورمان لها بقرابة تسعين عاما . فقد ذكر ابن جبير بأنه شاهد في بعض مواطن الجزيرة قوما يخافتون في أداء العبادة (١) ولا يستطيعون الجهر بأنهم مسلمون، على حين أنه ذكر في موضع آخــر من رحلته أن المســلمين في « بلرم » يعمرون أكثر مساجدهم ، ويقيمون الصللة بأذان مسموع (٢) . فلا معنى اذن للمخافتة بالعبادة . والحق أنه لم يكن هناك تناقض في كلام ابن جبير ، فالمسلمون القريبون من مكان الملك وحمايته يتمتعون بالحرية التامة ، وكذلك المسلمون حين يكثر عددهم في مكان أو مدينة . أما حين تبعد حماية الملك ، وحين يصبح المسلمون قلة قليلة في بعض الأماكن مشل « مسينة » فهم أقلية يلجأون الى الحذر والخوف مما يثير عليهم سخط الأكثرية من المسيحيين.

ولقد كانت الحضارة العربية الاسلامية غالبة على جـزيرة صقلية في ظل الحكم النورماني ، وفي ظل هذه الحضارة ألفي

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ، ص ٣١ ، ٣١٦ - تحقيق حسين نصاد .

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن جبير ص ٣٢٠ ، وص ٣٢٢ .

روجر الأول ومن جاءوا بعده أنفسهم مغمورين بطابع عربى غالب لم يستطيعوا الفكاك منه . والواقع أنهم بهروا بهذه الحضارة فأحبوا أن يتفيأوا ظلالها ، وأن يعيشبوا في كنف نفوذها وسلطانها الروحي ، على حين كانت عصا السلطان في أيديهم . وغالى ملوك صقلية من النورمان في التنسبث بحضارة العرب في صقلية والتعلق بها ، وخاصة الملك روجر الثاني الذي جعل بلاطه شبيها ببلاط الأمراء المسلمين . فاستكثر \_ كما يقول ابن الأثير المؤرخ \_(١) من الجنائب والحجاب والسلاحية والجاندارية وغيرها ، وخالف عادة الفرنج فانهم لايعرفون شيئًا منها . وبرزت في عهد الحكم النورماني الجديد وفي ظل الادارة الجديدة أنواع من الدواوين التي هي امتداد للديوان العربي الاسلامي ، فكان هناك ديوان المظالم الذي اتخذه الملك عن نظام الدواوين الاسلامية . وكان أصحاب المظالم يرفعون شكاواهم اليه فيجدون النصفة ولو من ابن الملك نفسه . وكان هذا الديوان مظهر من مظاهر العسدالة وتطبيقاتها السليمة في بلد انسلخ من الحكم العربي ليقع في قبضة حكم مسيحي جديد . وكان هناك ديوان الطراز الذي اشتهر بصنع أردية جميلة من الحرير ، وكانت تزخرف منتجاته بزخارف عربية اسلامية . وكان الملك روجـــر سعيدا بأن يضــــع

<sup>(</sup>١) الكامل : ابن الاثير ج ٨ ص ١٥٩ .

على كتفيه عباءة من صنع هذا الديوان . أما ديوان التحقيق المعمور، فكان يهتم بالأرض الزراعية وتوابعها من الأرقاء .

ولم يكن من الغريب أن يسود التسامح أرجاء صقلية كلها لأن ملوكها من النورمان كانوا يحبون الهدوء والتسامح ، وان كانت قد قامت في العهد النورماني بعض حوادث الشغب التي راح ضحيتها عدد من المسلمين . ولكنها حوادث لم يكن بد منها في بلد له ظروفه الخاصة .

أما الحركة الثقافية فى صقلية خلال الحكم النورمانى فقد بدأت بداية تبشر بالخير . ولقد شهد الشريف الأدريسى نفسية كيف كان الملك روجر الشانى ذا معرفة بالعلوم الرياضيية والعملية ، وأنه كان له فى مخترعات العلم مشاركات وابتداعات غريبة . وشجع الملك العالم حركة العلم فى الجزيرة فأخذ يستحضر اليها الكتب العربية واليونانية مهما كانت أثمانها . ووجد العلماء فى كنف الملك حماية ورعاية وتشيجيعا . وكان هو لا يسمع بعالم عربى أو غير عربى الا استقدمه الى جنابه وأفاد من علمه . وكثر الأطباء والمنجمون فى عهده فأجزل لهم العطايا وشجعهم على أبحاثهم . ومن هؤلاء العلماء العرب كان «الشريف الادريسى » الذى استقدمه الملك روجر الثانى وأدناه منه حتى كان من اسهامه فى علم الجغرافية وعمل الخرائط ما سنوضيحه فى فصل مقبل .



#### الميلك روجرالصقلي

كان أول ملوك النورمان الذين انتزعوا صقلية من يد العرب القرن الخامس الهجرى الملك رجار ، أو روجر الأول ، ثم جاء ما بنه روجر الشانى الذى استقدم الشريف الادريسى الى له ، ويعنينا الحديث عن هذا الملك المسيحى الذى حاسن ب الذين أصبحوا رعاياه المسلمين ولاطفهم الى أبعد الحدود. جمع المصادر العربية وغير العربية على الثناء على هذا الرجل. عدثنا الشريف الأدريسي نفسه عن الملك روجر في كتابه نزهة المشتاق » قائلا: ( ولما صار أمرها \_ أى صقلية \_ ، واستقر بها سرير ملكه ، نشر سيرة العدل فى أهلها ، واستقر بها سرير ملكه ، نشر سيرة العدل فى أهلها ، مليهم وذراريهم) ، ولم يسلم روجر الثاني من نقد نظامه ليهم وذراريهم) ، ولم يسلم روجر الثاني من نقد نظامه على الذي أحدث انقلابا في حياة أهل الجزيرة من العرب سلمين . ويؤكد لنا هذا ما قاله المؤرخ ابن الأثير عنه في كتابه سلمين . ويؤكد لنا هذا ما قاله المؤرخ ابن الأثير عنه في كتابه

الكامل: (وأسكنها الروم والفرنج مع المسلمين ، ولم يترك لأحد من أهلها حماما ولا دكانا ولا طاحونا ولا فرنا) (أ) وقد يكون هذا حدث في الريف لا في المدن التي ضمنت فيها حرية المسلمين.

وقد ترك لنا الأديب المؤرخ صلاح الدين الصفدى في كتابه العظيم « الوافى بالوفيات » صورة جميلة للملك روجر الشانى الصقلى لا بأس من ايرادها هنا حيث يقول فى ترجمته: (رجار ملك الفرنج صاحب صقلية هلك بالخوانيق سنة نمان وأربعين وخمسمائة . ويقال فيه : أجار ، بهمزة بدل الراء وجيم مشددة ، الذي استقدم اليه الشريف الأدريسي صاحب كتـــاب « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » من العدوة ليصنع له شيئا في شكل صورة العالم . فلما وصل اليه أكرم نزله ، وبالغ في تعظيمــه ، فطلب منه شيئًا من المعادن ليصنع منه ما يريد . فحمل اليه من النهنة الحجر وزن أربعمائة ألف درهم ،فصنع منهــــا دوائر كهيئة الأفلاك ، وركب بعضا على بعض ، ثلم شــكلها له على الوضع المخصوص ، فأعجب بها رجار ، ودخل في ذلك ثلث الفضة وأرجح بقليل ، وفضل له ما يقارب الثلثين ، فتركه له أجازة ، وأضاف لذلك مائة ألف درهم ، ومركبا موسقا كان قد

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الاثر ج ٨ ص ١٥٩ في حوادث سنة ١٨٤ هـ .

جاء اليه من برشلونة بأنواع الأجلاب الرومية التى تجلب الملوك ، وسأله المقام عنده قائلا : ومتى كنت في بلاد المسلمين لاتأمن ملوكهم على نفسك ، ومتى كنت عنسدى أمنت على نفسك ، فأجابه الىذلك ، ورتب له كفاية لاتكون الا للملوك ، وكان يجيء اليه راكب بغلة فاذا صار عنده يتنحى له عن مجلسه فيأبى ، فيجلسان معا ..) وقد أعجب كراتشكوفسكى بهذا النص فيأبى ، فيجلسان معا ..) وقد أعجب كراتشكوفسكى بهذا النص للنقول عن « الوافى بالوفيات » للصفدى ، فنقله فى كتابه « تاريخ الأدب الجغرافي العربي » ، كما نقل المرحوم محمد كرد على شطرا منه في كتابه « الاسلام والحضارة العربية » ح ١ على شطرا منه في كتابه « الاسلام والحضارة العربية » ح ١ ص ٢٦٨ ، ثم عاد فنقله كاملا في كتابه « كنوز الأجداد » ص

وقد بلغ من محاسنة الملك روجر الثانى للمسلمين من رعاياه أنه اتهم من قبل قومه بأنه اعتنق الاسلام ودان به ، فقد كان غريبا من ملك مسيحى متغلب أبوه على العرب فى صقلية أن يتخذ هذا الموقف المسالم الملدين من رعيته العربية المسلمة ، وأن لا يجعل لرؤساء الدين من قومه النصارى سبيلا الى التحكم فى المسلمين والتسلط عليهم . ومن هنا جاءت التهمة بأنه تحول الى الاسلام أكثر من مؤرخ أجنبى ، حتى أن المؤرخ «كروثر جوردون » وهو من مؤرخ أجنبى ، حتى أن المؤرخ «كروثر جوردون » وهو يحرر المادة الخاصة بصقلية فى دائرة المعارف الاسلامية أشار يحرر المادة الخاصة بصقلية فى دائرة المعارف الاسلامية أشار .. بل نعموا الى تسامح روجر مع رعاياه المسلمين قائلا: ( .. بل نعموا

\_ يعنى المسلمين \_ أيضا بحماية روجر حماية كاملة . ذلك أن روجر لم يكن متحزبا في مسيحيته ،تم أنه شجع هؤلاء المسلمين على أن ينموا مواهبهم ، أن لم يكن قد شجعهم على أن ينشروا دينهم . بل لقد أتهم هو نفسه بأنه مسلم . ذلك بأن روجر كان رجلا غير مثقف ، وإذ رأى بعينيه اللتين لم تظلهما غشاوة التعصب عبقرية العرب العظيمة أبى أن يقتل روح هذه العظمة فمنح المسلمين الحرية التامة في ممارسة شعائر دينهم ، بل حرم على المسيحيين أن يبشروا بدينهم بين العرب . كما خفف من وطأذ النظام الاقطاعي النورمندي على المسلمين ، وأخذ بنظام الأدارة الاسلامي ) . والحمد لله الذي جعل روجر الثاني رجلا غير مشقف ، كما يقول واحد من قومه ! والا لأصلى المسلمين والعرب نارا حامية بثقافته المتعصبة . وقد يكون عدم الثقافة نعمة في مثل هذه الحالة ! والا فماذا كانت تكون حال الرعايا المسلمين من أهل صقلية لو رزقوا بحاكم غير مسلم ومثقف ومتعصب ؟

والحق أن العرب فى صقلية قد نعموا فى عهد روجر الثانى بحكم عادل متسامح . فلم يشموا فى أكثر أحواله م بخوف ولا قلق ، بل كانوا هم والنصارى على قدم المساواة فى المعاملة. ويؤكد المؤرخون أن روجر الثانى أبقى على الموظفين والعمال المسلمين وأبقاهم فى مناصبهم وفى مواقع أعمالهم التى كانوا يمارسونها قبل الفتح النورمندى ، فظلوا يعملون وينتجون فى يمارسونها قبل الفتح النورمندى ، فظلوا يعملون وينتجون فى

أمان تحت امرته . ويقال ان معظم تجار بلرم (١) في أنساء الحكم النورمندي كانوا من المسلمين .

وتهمنا هنا شهادة مؤرخ مسلم كبير هو ابن الأثير المتوفى سنة ٩٣٠ هـ وصاحب كتاب « الكامل » ، فقد كان غير بعيد العهد من الأحداث التي مرت بالعرب والمسلمين في صقلية ، فحين تحدث عن رجار الأول الذي انتزع صقلية من يد العرب أشار الى أنه لم يترك لأحد من أهلها المسلمين حماما ولا دكانا ولا طاحونا ، ولكنه حين تحدث عن ولده وخليفته روجر الثاني قال عنه : ( وجعل له ديوان المظالم ترفع اليه شكوى المظلومين فينصفهم ولو من ولده ، وأكرم المسلمين وقربهم ، ومنع عنهم للعرب والمسلمين من روجر الثاني ، ولولا أنه بسط عليهم ظل أمنه لأصبحت حياتهم في الجزيرة بعد ضياعها من أيديهم جحيما لا يطاق . وقريب من شهدة ابن الأثير في كتابه « الكامل » شهادة مؤرخ مسلم آخر هو ابن كثير الدمشقى المتــوفى ســـنة ٤٧٧ هـ في كتابه « البداية والنهاية » فهو يقول في حوادث سنة ٤٨٤ هـ : ( وفيها ملكت الفرنج مدينة صقلية من بلاد المغرب ومات ملكهم فقام ولده ... يعنى روجر الثانى ... مقامه فسار

 <sup>(</sup>۱) حى بالانرنجية Palermo وهى عاسمة صفلية اليوم وأكبر مدنها موانيها •

<sup>(</sup>۲) الكامل : ابن الاثير ج ٨ ص ١٥٩ ٠

فى الناس سيرة ملوك المسلمين حتى كأنه منهم ..) (١) وعبارة حتى كأنه منهم ، توحى لنا بمااتهم به روجر الثانى من اعتناقه الاسلام .

والاشارة من المؤرخ كروتر جوردون الى أن الملك روجــر الثاني كان رجلا غير مثقف هي اشارة غريبة الى رجل كان موقفه من العلم والعلماء موضع اعجاب المؤرخين جميعاً . فكيف يتأتى لهذا الرجل غير المثقف \_ في نظر جوردون \_ أن يحشـــد في بلاطه العلماء من كل لون ، وأن يمدهم بكل ما يسمل لهم أسباب البحث ؟ وأن ينفق عليهم الأموال ولا يضن عليهم بنوع من المعونة لانجاز بحــوثهم ؟ وموقفه مع الأدريسي ورواية الأدريسي عنه وعن بلاطه تؤكد لنا هذه العقلية الواعية الحريصة على نشر الثقافة . فقد كان روجر حريصا على مجالسة العلماء والمحادثة معهم فيما يعنيه من أمور العلم والمعرفة . وليس هذا شأن الرجل غير المثقف . فأن الثقافة سلوك قبل أن تكون دراسة منتظمة فى مدرسة . وقد يكون روجر الثانى حرم من التثقيف المدرسي المنظم ، ولكنه كان مثقفا بعقليته وذهنيته ومساعيه لنشر المعرفة . ويكفيه شهادة الصفدى له بأنه كان محبا لأهل العلوم الفلسفية . والفلسفة علم لا يحبه العوام غير المثقف بن من الملوك والحكام. ويبدو أنَّ روجر الثاني كان من النــوع الذي

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية : ابن كثر ، جد ۱۲ ص ۱۳۸ ،

يتقف نفسه بنفسه . على أن تشجيعه للعسلم والعلماء لم يقف عند حد العلوم الفلسفية وحدها ، فقد كان يسجع الطب والأطباء ولعل الأدريسي قد صنف كتاب (الأدوية المفردة) برسمه (۱) ، كما كان له اهتمامات بالفلك وهوى بالغ له (فوجد في الأدريسي خير معين له على أشباع رغبته من ذلك العلم) كما يقول بالنئيا في كتابه «تاريخ الفكر الأندلسي».

ويؤكد لنا المستشرق ميلر أن بلاط الملك روجر الثانى كان ملتقى الحضارتين وموئلا للحرية العلمية فى القرن الشانى عشر الميلادى ، كما يذكره الدكتور نقولا زيادة فى كتابه « رواد الشرق العربى » .

والحق أن الملك روجر الثانى قد لقى من مؤرخى العرب والمسلمين تقديرا عظيما ، وكانت الصحورة التى صوره بها الشريف الأدريسي نفسه فى كتابه « نزهة المشتاق » والصورة التى صوره بها فى ايجاز المؤرخانابن الأثير وابن كثير ، واللوحة البيانية التى صوره بها الأديب المؤرخ صلاح الدين الصفدى هى المنابع التى استقى منها الباحثون بعد ذلك ماكتبوه عن روجر الثانى ، فنرى المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى يصف هذا الملك بأنه كان معجبا بحضارة المسلمين مولعا بثقافتهم،

<sup>(</sup>١) وان كان يمال في روايه أخرى انه ألفه برسم ولده غليالم الأول ٠

محب العب اداتهم ، حتى انه كان يلبس ملابسهم ، وكان رداؤه يطرز بحروف عربية .. ووجد الأدريسي من رعاية هنذا الملك المسيحي ماساعده على نشاطه .

ونرى المرحوم محمد كرد على يصفه بأنه جعل فى بلاطه الأطباء والمنجمين وأرباب القرائح من المسلمين. واحتفاد بأصول العرب فى الجباية ، وكان يحسن العربية ويحبها. ونرى المرحوم عباس محمود العقاد يصوره بأنه رجل يريد أن يستكمل معارف عصره الجغرافية فلم يجد من يعتمد عليه فى ذلك غير الشريف الأدريسى.

وقد يقال أن رغبة روجر الثانى فى أن تعمل له خريطة باسمه وبرسمه هى رغبة تنعكس فيها رغبات الحكام الشرقيين حين يريدون تخليد أسمائهم بامثال هذه الأعمال. وقد يقال ان روجر الثانى الفرنجى النورماندى قد حاول هنا أن يتشبه بملوك الشرق فى بلاطاتهم ، ولكن ما من شك أنها كانت رغبة رفيعة عالية يغلفها فكر رفيع. والا فانه قد تشبه بملوك العرب والمسلمين فى قصورهم وأبهتهم وأرديتهم وترفهم ، ولكنه مع ذلك تشبه بعقلاء الملوك فى ميلهم الى العلم ، وأخذهم بناصر المعرفة. وهو تشبه يرفع من مقدار تقديرنا لهذا الرجل الذى كسب العلم من ورائه أربح نصيب.

## کیف عرف روجرا لاد دسی وکیف کاست بحثرمیہ ؟

تصادفنا فى تاريخ الشريف الأدريسى مسألة غامضة تحتاج الى جلاء ، ولاتزال تثير كثيرا من الأسئلة حولها ، وهى : كيف عرف الملك روجر الثانى الشريف الأدريسى ، وكيف وصل الى سمعه نبأ ذلك الجغرافى العربى ؟ ومن الذى أخبره به وحدثه عنه فاهتم الملك به واستدعاه اليه واستقدمه الى بلاطه وكلفه انجاز الخريطة المشهورة وكتابه الجغرافى المشهور ؟

ان الذين ترجموا للشريف الأدريسى ذكروا أن الملك روجر الثانى النورمانى ملك صقلية قد استدعى الأدريسى من مقامه فى العدوة بالمغرب لكى يؤلف له كتابا فى الجغرافية . ويصف المستشرق الروسى أغناطيوس كراتشكوفسكى كيف رحل الأدريسى فى ٣٣٥ هـ سنة ١١٣٨ م الى جزيرة صقلية وعبر اليها البحر فى ظروف يشوبها الغموض . ومما جعل هذه الرحلة اليها البحر فى ظروف يشوبها الغموض . ومما جعل هذه الرحلة

غامضة مكتنفة بالظلام الذى يحتاج الى تنوير أن أحدا ـ حتى ولا الأدريسي نفسه ـ لم يهل لن ديم غادر الأدريسي العدوة الغربية ميسا وجهه شطر صقلية التي كانت في يد النورمان وتحت سلطان ملكهـ ووجر الثاني ، وهو ثاني الفاتحين لهـ من العرب النورمنديين ؟ لقد كان معقولا أن يغادر صقلية أهلها من العرب والمسلمين التماسا للخروج من سلطان حاكم نصراني قد يسيء معاملتهم ، وقد يتعصب عليهم ، وفرارا من حكم غير مسلم لاتؤمن غوائله وقد يتغير فيه الأمر من حاكم الى حاكم تبعا لرأيه الخاص في معاملة رعاياه من المسلمين . وهـ ذا هو الذي حدث فعلا جزيرة صقلية في خلال الفتح النورماندي قاصدين الى بر العدوة من الشـ العي الأفريقي على السفن الكثيرة التي كانت لهم . وكانت مغادرتهم في أول الفتح كثيرة ومتتالية هـ ربا من حكم جديد غريب لا يعلمون مدى عواقبه ، ولكنها أخذت بعد ذلك جديد غريب لا يعلمون مدى عواقبه ، ولكنها أخذت بعد ذلك تقل شيئا فشيئا .

ومهما كان الأمر فان من غير المعقول أن يفد عربي مسلم الى الجزيرة أصبحت محكومة بملوك غير مسلمين . ولهذا نحار فى تعليل السر الذي حدا بالشريف الأدريسي الى الاتجام الى صقلية وظروفها هي ما نعلمه .

وهنا يطفر هذا السؤال : كيف سمع الملك روجر الشاني

وهو فوق عرشه بصقليه ال هناك في بر العدوة الأفريقي عالما عربيا من أهل البيت اسمه الشريف الأدريسي ؟ وكيف عرف هذا الملك \_ مهما كان ملما باخبار الدنيا في عصره \_ أن هدا العالم العربي له اهتمام بالجغرافية ، وأنه ماهر في هدا العلم وعادر على التاليف فيه بطريقة تعجب الملك ويرضى عنها ؟ وهل كان للأدريسي قبل استقدام روجر الثاني له مكان بارز في علم الجغرافية معانه لم يكن قد سبق له قبل ذلك التأليف في هذا العلم ؟ وقد يكون استدعاء روجر الثاني للشريف الأدريسي لو كان لهذا الأخمير مشاركة في التصنيف الجغرافي تجعل الملك النورماندي على علم الجغرافية . ولم يذكر لنـــا الشريف الأدريسي في المقدمة التي وصلت ألينا من كتابه « نزهة المشتاق » ما يشير الى كيفية قيام بلاطه ، ولا كيف عرض عليه تأليف كتاب في الجغرافية . وكــل ماذكره الشريف الأدريسي عن الملك روجر. الثاني قوله عنه في المقدمة : ( فمن بعض معارفه السنية ، ونزعاته الشريفة العلوية، أنه لما اتسعت أعمال مملكته ، وتزايدت همم أهل دولته ، وأطاعته البلاد الرومية ، ودخل أهلها تحت طاعته وسلطانه ، أحب أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة ، ويقتلها يقينا وخبرة ، ويعلم حـــدودها ومسالكها بر وبحرا ، وفي أي أقليم هي ، وما يخصها من البحار

والخلجان الكائنة بها ، مع معرفة غيرها من البلاد والأفطار .. ) وواضح أن هذا الكلام لا يحل لنا مشكلة التساؤل عن كيفيه تعرف الأدريسي الى روجر الثاني ، ولا كيفية استدعاء الملك له . لابد أن يكون في هذا اللقاء \_\_ أو وراء هذا التلاقي \_ شخص ثالث هو الذي قام بدور الوسيط بين الرجلين ، وهـو الذي ملا أذن الملك الصقلي بأخبار عن هذا العالم العربي الذي قد يكون عونا لروجر على ما هو في سبيل القيام به من اظهار أثر جغرافي خالد يقرن باسمه ، ويقدم برسمه .

ونحن نعلم أن جزيرة صقلية كانت ملجأ لبنى حمود الأدارسة من انتهت دولتهم فى الأندلس ، وأن بعض أمراء الأدارسة من بنى حمود قد اتخذها له وزرا بعد خروجه من أوطانه . والشريف الأدريسي هو واحد من أبناء هذه الأسرة العلوية ، وقد كان جده ادريس الثانى أحد ملوك بنى حمود . فلا يستبعد أن يكون هذا الرجل هو الوسيط الذي ربط مابين روجرالثانى والشريف الأدريسي . وهنا يطفر سؤال آخر ؟ هسل كان الأدريسي حين استقدمه روجر الثانى فى « سبتة » بالعدوة الأفريقية . ثم خرج منها مجيبا دعوة الداعى ؟ أم كان مارا بصقلية فى أحد أسفاره ورحلاته ، فرفع هذا الوسيط نبأه الى الملك روجر الثانى فاستدءاه هذا الى بلاطه ؟ وسواء أكانت الدعوة أم الاستدعاء من صقلية هذا الى بلاطه ؟ وسواء أكانت الدعوة أم الاستدعاء من صقلية

الى الشريف فى وطنه العربى المغربى أم وهو على أرض صقلية، فأن الدعوة قد تمت فعلا والتقى الرجلان.

ويسوقنا هذا الى مسألة خطيرة أثارها المستشرق البولندي لفيتسكى Lewicki وهي أن اهتمام روجر الثاني بالشريف الأدريسى لم يكن بسبب علمه بالجغرافية ، وأنما بسبب شخصه كعضو من بيت الأدارسة المندثر في الأندلس يمكن أن تقوم في نفسه مطالبة بالعرش . فاستغل روجر هذه الشخصية التي قد تنفعه يوما ما في تحقيق أهدافه في غزو الأندلس ليتكيء عليه ، ويستند اليه ، ويتخذه ذريعة للغزو الذي كان يحلم به لاشسباع غرضه في التوسع غربي « البحر الأبيض المتوسط » (١) ، بعد أن دان له جزء لا بأس به من شرقى البحر . ولا نعلم أحدا غير ليفيتسكي قد أثار هذه القضية الغريبة . ولعلنا نتساءل : لماذا لم يمض روجر الثاني في تحقيق هدفه الذي زعمه هذا المستشرق البولندى ؟ وما الذي صرفه عن استغلال الناحية السياسية في الشريف الأدريسي واللعب بهذه الورقة التي كان يظنها رابحة ، الى استغلال الناحية العلمية عند الأدريسي . ولا تذكر الدوائر المعاصرة لروجر الثاني شيئا عن هذا الافتراض المزعوم . ويعلل ليفتيسكي وجهة نظره في هذا الافتراض بأن مكانة الأدريسي لم تكن قد تقررت بعد كعالم جغرافى حتى يستدعيه الملك النرمندي

<sup>(</sup>١) اسمه الصحيح : البحر المتوسط ، وكان يسمى قديما بحر الروم .

للمشاركة فى اقامة صرح لعلم الجغرافية تحت رعايته ، بل انه لم يكن قد اشتهر يومئذ كرحالة وجواب أقطار . ومهما كان من أم هذا الاستدعاءالذى لم تعرف الى الآنبواعثه الحقيقية ولا كيفيته فأن الشريف الأدريسى كان ـــ كما يقرر الدكتور محمد محمود الصياد ــ مثالا للتعاون العلمى (١) .

ويفترض الدكتور حسين مؤنس أن يكون هــذا الوسيط الذي قام بالتعارف بين روجر الثاني والأدريسي هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن حمود أحد أبناء الأدارسة النازلين في صقلية ، فوقف على ما عند الأدريسي من العلم بالجغرافية والطب ( فقدمه الى رجار الثاني ، أو تحدث اليه في شأنه ، فأعجب به رجار ، ووجد فيه طلبته ، فسأله أن يقيم عنده ويعمل معه .. ) (٢)

ولقد كان الأدريسي موضع الاحترام والرعاية والتقدير عند الملك روجر الثاني وفى بلاطه . وقد أراد الملك أن يطمئنه على مقامه فى صقلية فى أمن الملك وحمايته ، فقال له : « أنت من بيت المخلافة ، ومتى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك ، ومتى كنت عندى أمنت على نفسك» . ويروى لنا الصفدى فى كتابه « الوافى بالوفيات » كيف رحب روجر الشانى بالأدريسي حين

<sup>(</sup>۱) كتاب « أثر العرب والاسلام في النهصة الاوربية » ـ بقلم جماعة من علماء العرب ـ القاهرة سنة ١٩٧٠ ـ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . (٢) مجلة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ـ المجلدان ٩ ، ١٠ ص ٢٨١ .

وفد الى بلاطه : ( فلما وصل اليه أكرم نزله ، وبالغ في تعظيمه ) والمبالغة في التعظيم هنا هي عادة فطر عليها الملك روجر الثاني في لقائه مع العلماء والمفكرين ، وان كنا نظن أن نصيب الادريسي منها كان غير قليل . ولا يكتفي روجر الثاني بالتـوقير والتعظيم الأدبى ، بل يشفع ذلك بالرعاية المادية ، والمساعدة المالية السخية. فحين رضى الأدريسي بالمقام قرب روجر الشاني لتحقيق فكرته (رتب له كفاية لا تكون الا للملوك). ولعل الملك لاحظ في هذا قدر الأدريسي العلمي من ناحية ، وقدره الأدبي بكونه من بيت الأدارسة المشهورين في حكم الشمال الافريقي والأندلس من ناحية أخرى . فان حفيد الملوك من بني حمود بالأندلس لابد أن يلقى من المساندة المادية والأدبية ما هو جدير بمثله . ولم يكتف روجر الثاني بهذا بل زاد في التكريم خطوات ، فكان الأدريسي \_ كما يقول الصفدى فى الوافى \_ (يجيء اليه راكب بعلة، فاذا صار عنده يتنحى له عن مجلسه ، فيأبى ، فيجلسان معا ) . وقد نقل المرحوم محمد كرد على الفعل « فيأتى » بالتاء ، وهو تحریف من النسخ ، وصوابه « فیأبی » ــ أى فيرفض التنحى عن مجلسه ، وهو أدب من الأدريسي ورثه عن آبائه الأكرمين .

ولم تفت هـذه الرعاية التى بذلها روجر الثـانى للادريسى واحدا من المؤرخين والباحثين . وهى رعاية بلغ من قيمتها أنهـا دلت الباحثين عليها . وقد أشار اليها الأستاذ العالم الهندى المعاصر

نفيسى أحمد فى كتابه عن «جهود المسلمين فى الجغرافيا». كما أشار اليها المرحوم أحمد زكى باشا فى مقال له بمجلة المقتطف شهر مارس سنة ١٩١٢ عن جغرافية الشريف الأدريسى ذكر فيه انه «قد بلغ ريشار - أى روجار أو روجر - من اكرامه له أنه كلما دخل عليه هرع لاستقباله عند الباب ثم أجلسه الى جانبه على سرير الملك ، حتى اذا ما أتم المحاضرات معه وأفاده بما أراد ثم هم بالخروج شيعه الملك بنفسه الى عتبة القصر». وقد نقل صاحب « معجم المطبوعات العربية والمعربة » هذا النص عن مقال أحمد زكى باشا بالمقتطف . ولا ندرى المصدر الذى اعتمد عليه المرحوم أحمد زكى فى وصف هذه الرعاية والحفاوة والتشييع ، وقد يكون تصرف فى نص صلاح الدين الصفدى الى هـــذا النص الذى لم نعثر عليه فى مرجع يعول عليه من المراجع القديمة .

ويشير جرجى زيدان فى أيجــاز الى تقدير روجر الثانى للأدريسى فيقول فى « تاريخ آداب اللغـة العربية » : ( ونزل ــ يعنى الأدريسى ــ على روجر الثانى صاحب صقلية فأجله وقربه لسعة علمه ..)

بقى أن نصحح هنا وهما وقع فيه أحد أساتذة التاريخ فى جامعة عين شمس ، فقد ذكر فى بحث جيد له عنوانه ( دور العرب فى كشف أفريقيا ) نشر بمجلة « عالم الفكر » التى تصدر عن

حكومة الكويت ــ العدد الرابع ، مارس سنة ١٩٧١ ــ أن الأدريسي ( جغرافي عربي اقام في صفلية في الفترة من سنة الأدريسي ( جغرافي عربي اقام في صفلية في الفترة من سنة ١١٠٠ م في بلاط الملك روجر الثاني أحد ملوك النورمان ) والواقع أن الأدريسي أقام في صفلية منذ آن وفد عليها بدعوة من روجر الثاني سنة ١١٣٨ م المقابلة لسنة ٣٣٥ هـ أي بعد أن بلغ الثمانية والثلاثين من عمره . أما التاريخان اللذان ذكرهما الدكتور جمال زكريا قاسم صاحب البحث المشار اليه فهما عام مولد الأدريسي سنة ١١٠٠ م وعام وفاته سنة ١١٦٦ م فكأن الكاتب هنا ذكر عامي الميلاد والوفاة ، وليسا هما بدء دخول الرجل صقلية وخروجه منها ، بل هما بدء حياته كلها ونهاية عمره في سنة ١١٦٦ م . والذي نصححه هنا هو فترة اقامة الأدريسي في صقلية ، فهي من سنة ١١٣٨ الي حين وفاته ، لامن سنة ١١٠٠ م كما جاء في بحث الدكتور جمال زكريا .. أما تحقيق مولد الأدريسي ووفاته فموعدنا بهما الفصل القادم .



## تحقيق الميلاد والوفاة

يذكر لنا كراتشكوفسكى فى خلال الفصل الجيد الذى كتبه عن الأدريسى فى كتابه « تاريخ الأدب الجغرافى العربى » أن الشريف الأدريسى ولد بمدينة سبتة فى عام ٤٩٣ هـ المقابل لسنة ١١٠٠ م « فيما يبدو » . وقد نقل هـ ذا التاريخ عن المستشرق الألمانى (١) زيبولد المتوفى ســنة ١٩٢١ م ، والذى حرر مادة « الأدريسى » فى دائرة المعارف الاسلامية . وقد نقل المستشرق الأسبانى « بالنثيا » هذا التاريخ الهجرى لمولد الأدريسى فى كتابه « تاريخ الفكر الأندلسى » الذى صدرت ترجمته بقلم الدكتور حسين مؤنس سنة ١٩٥٥ . وجرى المؤلفون والمحققون ورجال الأعلام ومعاجم المؤلفين وفهارس المخطوطات على اتخاذ هـ ذا التاريخ موعدا لميلاد الشريف الأدريسى ، لا يكاد يختلف منهم التاريخ موعدا لميلاد الشريف الأدريسى ، لا يكاد يختلف منهم

<sup>(</sup>۱) Seybold وهو مستشرق آلمائي توقى سنة ۱۹۲۱ ، وله اهتمامات كثيرة بالادريسي •

واحد . حتى العلماء الأجانب انفسهم ارتضوا هذا التاريخ واتفقوا عليه ، ومن لم يضعه منهم بالتاريخ الهجرى وضع ما يقابله من التاريخ الميلادى وهو سنة ١٠٩٩ ـ ١١٠٠ م . كما فعل المستشرق الايطالى « الدو مييلى » (١) فى كتابه المشعور : ( العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمي ) .

وقد قبل المغفور له الأمير شكيب أرسلان هـــذا التاريخ دون مناقشة أو اعتراض وهو المعروف بكثرة تحقيقه وتدقيقه في مثل هذه الأمور. ولو أن هذا التاريخ كان محل شك لرأينا الأمير شكيبا يتصدى لتصحيح ما فيه من خطأ ، أو ازالة ما به من ريب.

ولا ندرى المصدر العربي الذي نقل عنه المستشرق زيبولد هذا التاريخ فأننا لا نعلم مؤرخا عربيا قديما تعرض لذكر التاريخ الذي ولد فيه الأدريسي ، حتى صلاح الدين الصفدى الأديب المؤرخ المشهور والمتوفى سنة ٧٦٤ هـ وصاحب معجم « الوافى بالوفيات » المشهور فى كتب المتراجم ، لم يذكر لنا تاريخ مولد الأدريسي فى الفصل الذي دونه فى ترجمته . وكذلك أغفله حاجي

<sup>(</sup>۱) Aldo Mieli احسد وكلاء الجمعيسة الدولبة لتساريخ العسلوم وقد ترجم كتابه الى العربية سنة ١٩٦٢ بقلم الدكتوربن محمد يوسف موسى ، وعمد الحليم النجاد .

خليفة صاحب «كشف الظنون » وان كان اهتـــامه فى أغلب الحالات بذكر الوفيات .

واذا كان تاريخ ميلاد الشريف الأدريسي موضع اتفاق ببن الذين ترجموا له أو أشاروا اليه في القديم والحديث فأن مكان ميلاده \_ وهو مدينة سبتة \_ ليس موضعًا لخلاف بين المؤرخين والمترجمين . وما قال أحـــد ممن ترجموا له بأنه ولد في غير « سبتة » . وهو اجماع يؤكد لنا الاجماع على تاريخ مولده . الا أنه لفت نظرنا أن كتاب « المنجد في الأدب والعلوم » ـ وهو قسم المعارف العامة من معجم المنجد ــ وهو يعرف بالشريف الأدريسي ، ذكر لنا أن الرجل ولد بمدينة « سبتة بالأندلس » ، وهو وهم من المؤلف ، فان مدينة سبتة ليست من بلاد الأندلس ولا هي من أرضها في أوربة ، ولكنهـــا من بلاد المغرب وعلى الشاطىء الافريقى المقابل للشاطىء الأوربي . واذا كانت «سبتة» قد انتزعت من يد مراكش والمغرب وضمت الى أسبانيا منذ قرون فصل قائم بذاته عن مدينة سبتة التي انجبت للعالم الاسلامي ، بل للعالم كله ، هذا العلم الجغرافي الشاميخ الذي يعد بلا ريب من أعلام الجغرافيين المسلمين.

على أن الذى يلفت نظر الباحث فى سيرة الشريف الأدريسى هو ذلك الخلاف الشديد بين مؤرخيه ومترجميه على تاريخ

وفاته . ونلحظ هذا الخلاف واضحا سواء أكان التاريخ لوفاته بالتقويم الهجرى أم الميلادى . وهو خلاف يؤكد لنا موت الرجل في غربة بعيدا عن الأهل والأوطان . وسنعرض بعد قليل لمكان وفاته وهو أيضا ليس موضع اتفاق بين المؤرخين والباحثين .

ويبدو لنا أن بعض المتحدثين عن الشريف الادريسي وخاصة من العرب المحدثين قد آثروا أن يتخلصوا من الخلاف في تاريخ الوفاة باغفال الاشارة مطلقا الى عام وفاته ، ولعلهم ارتضوا بهذا أن يكونوا على جانب أمين بدلا من التعرض لتواريخ وسنوات مختلفة هي في ذاتها محل خلاف بين المؤرخين .. وممن أغفل ذكر تاريخ وفاة الشريف الأدريسي : الدكتور فؤاد صروف في كتابه « الرواد » الذي صدر عن مجلة المقتطف المحتجبة ، والدكتور زكى محمد حسن في كتابه « الرحالة المسلمون في العصــور الوسطى » وهو كتاب جيد على ايجـــازه ، والمرحوم الشبيخ عبد المتعال الصعيدى في كتابه « المجددون في الاسلام » مع أنه كان حريصا كل الحرص على أن يذكر تاريخ ميسلاده بالعامين « ظهر الاسلام » والأستاذ عبد الله بن العباس الجراري من علماء الرباط في كتابه « تقدم العرب في العلوم والصناعات » والمرحوم عباس محمود العقاد في كتابه المشهور « أثر العرب في الحضارة

الأوربية » والدكتور نقولا زيادة فى كتابه « رواد الشرق العربى فى العصــور الوســطى ، والمستشرق بارتولد (١) فى كتــابه « رواد الحضارة الاسلامية » الذى ترجمه الى العربية المرحوم حمزة طاهر .

على أن بعض الباحثين ذكر تاريخ وفاة الادريسى بالتاريخ الميلادى لا غير ، ومنهم عرب لا عذر لهم فى ذلك كالمرحوم الأستاذ قدرى حافظ طوقان الذى جعل تاريخ وفاة الأدريسى سنة ١١٦٦ م فى كتابه المشهور « العلوم عند العرب » ص ١٨٦٠ وكالأديب الباحث جسلال مظهر فى كتابه « مآثر العرب على الحضارة الأوربية » ، وقد جعل تاريخ وفاة الشريف الأدريسى سنة ١١٨٠ م (٢) . أما بعض الأجانب الذين اقتصروا على تاريخ وفاة الادريسى بالتقويم الميلادى فمنهم «الدو مييلى» المستشرق وفاة الادريسى بالتقويم الميلادى فمنهم «الدو مييلى» المستشرق الإيطالى الذي جعل وفاته سنة ١١٦٦ م .

ومن الطريف أن نعرض فى هذا الفصل للروايات والأقواا، المختلفة فى تاريخ وفاة الشريف الأدريسى . ففى تاريخ آداب اللغة العربية لجرجى زيدان حـ ٣ نرى أن تاريخ وفاة الأدريسى سنة ٨٤٥ هـ ، وهو تاريخ غريب ، ولا ندرى من أين أخذه زيدان وعن أى كتاب نقله ، ومن عجب أن الدكتور شـــوقى

۱۱) Bartold \_ وقد تونی سنة ۱۹۳۰

<sup>(</sup>٢) وقد جاء هذا أيضا - أعنى ١١٨٠ م - في كتاب « المستشرتون » للاستاذ تجيب العقيقي •

ضيف لم يناقش هذا التاريخ أو يصححه فى الطبعة الأخيرة لكتاب جرجى زيدان التى حققها وأضاف اليها تعليقات كثيرة مفيدة سنة ١٩٥٨ م، مع أنه فى كتاب له عنوانه « الرحلات » صدر عن دار المعارف سنة ١٩٥٦ قد جعل تاريخ وفاة الأدريسي سنة ١٩٥٦هـ

والحق أن السنة التي ذكرها جرجي زيدان لوفاة الأدريسي \_ وهي سنة ٤٥٨ هـ \_ هي تاريخ وفاة الملك روجر الشاني الصقلي الذي ألف له الأدريسي كتابه « نزهة المشتاق » . ويؤكد هذه الحقيقة أكثر المصادر التاريخية المهتمة بتاريخ هذا الملك النورماني الصقلي ، وخاصة كتاب «شذرات الذهب » لابن العماد الحنبلي ، فقد جاء فيه في أحداث سنة ٤٥٨ ه قوله : ( وفيها \_ أي وتوفى فيها \_ رجار الفرنجي صاحب صقلية ، هلك في ذي القعدة بالخوانيق وامتدت أيامه .. ) .

وجاء في كتاب « المسلمون في صقلية » أن وفاة الادريسي في سنة ٥٦٨ هـ ، وقد نق ل صاحب « الأعلام » هذه الرواية ، ولكنه ارتضى الرواية الراجحة التي تقول انه توفي سنة ٥٦٠ هـ المقابلة لسنة ١١٦٥ م ، ولا ندري عمن أخذا هـ ذا التاريخ . أما المؤرخ الألماني يوسف أشباخ صاحب كتاب « تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » فقد بعد بتاريخ وفاة الأدريسي الى سنة ١١٧٥ م وتوافقها سنة ٧٠٠ من الهجرة ، ولم يذكر لنا بالطبع معتمده في هـ ذا التاريخ . أما المستشرق الروسي بالطبع معتمده في هـ ذا التاريخ . أما المستشرق الروسي

كراتشكوفسكى فقد ذكر أن وفاة الشريف الادريسى سنة مهم ١٥٠ هـ المقابلة لسنة ١١٦٠ م. وهو من أوهام الطبع وأخطاء المطبعة كما يبدو ، فان صحة ١٥٠ هـ هى ٥٦٠ هـ ، وصحة السنة الميلادية المقابلة هى ١١٦٥ م لا سنة ١١٦٠ م كما يتضح للمحقق المقابل بين التواريخ .

وقد جاء فى بقية المصادر العربية المعتمدة أن تاريخ وفاة الشريف الأدريسي هو سنة ٥٦٠ هـ ، ويكاد يكون هذا هو أصح التواريخ وأقربها الى الصواب. وقد ارتضى هذا التاريخ الأمير شكيب أرسلان في « الحلل السندسية » وخير الدين الزركلي صاحب « الأعلام » وعمر رضا كحالة صاحب « معجم المؤلفين » ، والمرحوم فؤاد سيد مصنف الجزء الرابع من «فهرس المخطوطات المصورة » الصادر عن معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية سنة ١٩٦٤ صفحة ١٨٦٠.

أما الذين ذكروا تاريخ وفاة الأدريسي بالتقويم الميلادي فقد وقع بينهم خلاف كذلك ، مثل ماوقع في التاريخ الهجرى . فيذكر الأديب جلال مظهر في كتابه « مآثر العرب على الحضارة الأوربية » أن وفاته سنة ١١٨٠ م المقابلة لسنة ٧٦٥ هـ ، وهو تاريخ يبعد ستة عشر عاما عن التاريخ المتعالم المعروف ، ويذكر كرامرز المستشرق الهولندي أن وفاته سنة ١١٥٦ م كما في مقدمة الدكتور مقبول أحمد الهندي لكتاب « وصف الهند

وما يجاورها من البلاد » للأدريسي ، وتقابل هذه السنة سنة ٥٥٠ هجرية . ويذكر مولف القسم الموسوعي من معجم « المنجد » أن وفاة الشريف الأدريسي سئة ١١٥٣ م ، وهي تقابل سنة ٨٤٥ ه . وقد تأكد لنا قبل سطور أن هذه السنة هي تاريخ وفاة الأدريسي . وقد وقع مؤلف « المنجد » في الوهم الذي وقع فيه جرجي زيدان من قبل .

ولعل أقرب التواريخ الميلادية الى وفاة الادريسى هو ما ذكره المستشرق زيبولد فى مادة الادريسى «بدائرة المعارف الاسلامية» حيث جعله سنة ١١٦٦ م، وهو قريب من الصنواب اذ أن سنة ١٠٥٠ هـ تقابل سنة ١١٦٥ ميلادية . وكذلك ماجاء فى معجم لإروش الفرنسى حيث جعل وفاة الأدريسى سنة ١١٦٤ م، وهى تقابل عند المستشرق زامباور (١) سنة ٢٥٠ هـ كما جاء فى ذيل كتابه المشهور : « معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى » المطبوع سنة ١٩٥١ .

ولعل أعجب الأقوال فى تاريخ وفاة الأدريسي ماذكره الحسن ابن الوزان المعروف باسم ليون الافريقي العلامة الجغرافي المغربي من رجال القرن السادس عشر الميلادي ، فقد ذكر أن الأدريسي

<sup>(</sup>۱) هو المستشرق النمسوى Zambaur ، المتوفى سنة ١٩٤٩ ، وقد ترجم كتابه الى العربية بقلم الدكتور زكى محمد حسن ولفيف من زملائه

توفى فى صفليه سنه ٥١٦ هـ ، وهو تاريخ غير معقول ، لأن المعروف ال الادريسى دخل صفليه سنه ٣٣٥ هـ المقابلة لسنة ١٦٣٨ م فكيف تكون وفاته قبل هذا التاريخ ؟ ومن هنا بادر المستشرق الفرنسى دى سلال المتوفى سنه ١٨٧٨ الى تصحيح هذا الوهم الى سنة ٥٦٠ هـ .

ويسوقنا كلام ليون الأفريقى عن وفاة الادريسى فى صقلية الى خلاف آخر حول المكان الذى لقى فيه الأدريسى ربه ، فيقول المستشرق كراتشكوفسكى آنه توفى بمدينة سببتة بالمغرب ، ويرجح الدكتور حسين مؤنس فى بحث له جيد عن الادريسى أنه مات فى صقلية بعد مبارحة بالرم بقليل ، وينفى أى دليل على أنه عاد الى المغرب أو ذهب الى أى بلد اسسلامى آخر بعد ذلك عاد الى المغرب أو ذهب الى أى بلد اسسلامى آخر بعد ذلك (صفحة ٢٨٥ من مجلة « معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » المجلدان التاسع والعاشر ) .

وسواء مات الأدريسي في جزيرة صقلية ،أم في سبتة ، أم في أرض أخرى غيرهما فقد توسد باطن الأرض التي ذرعها طولا وعرضا كاشفا النقاب عن أسرارها ومعالمها وكنوزها وطبيعتها .. وهنا تستوى كل تربة ، وتتساوى كل حفرة ، وما أصدق الشاعر أحمد شوقى حين قال في رثاء المرحوم عبد الخالق ثروت الذي مات غريبا في فرنسة ونقل جثمانه الى مصر:

يموت في الغاب أو في غيره الأسد كل البلاد وساد حين تتسد



## لمحات من سبتة المدينة التى وليرفيها الإدربيى

شهدت مدينة سبتة بالمغرب مولد الشريف الأدريسي سسنة ١٩٣ هـ على أصح الأقوال التي تدور حول مولد هـ ذا الرجل ومكان ولادته. وقد سجل لنا ياقوت الحموى في معجمه ضبط هذه المدينة ، وأنها بفتح السين ، وقد تكسر ، والسبت لغة هو القطع ، وسبتة بتاءين آخرهما تاء التأنيث على وزن « فعلة » . وهناك في فلسطين بلدة اسمها «سبت» ، وهي بين طبرية والرماة عند عقبة طبرية . وقد يتوهم بعضهم أن « سبتة » في الأندلس ، ولكن الصواب أنها من بلاد المغرب . ويقول صفى الدين بن عبد الحق البنداري في التعريف بها : ( سسبتة بلفظ الفعلة المرة عبد الحق البنداري في التعريف بها : ( سسبتة بلفظ الفعلة المرة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ، مرساها أجود مرسى على البحر ، وهو على بريقابل جزيرة الأندلس ، على طرف الزقاق . مدينة

حصينة تشبه المهدية التي بافريقية ، لأنها ضاربة في البحر ، داخلة كدخول كف على زند (١) .. ) وتصنفها كتب الجغرافية والموسوعات بأنها بلدة بحرية من أعمال مراكش ، على مضيق جبل طارق ، وعلى مسيرة عشرة أميال جنوبي جبل طارق ، أو أربعين ميلا شمال غربي تطوان (٢) . والبلدة محصنة ، بل انها أهم المراكز الأسبائية الحصينة .

وأشارة ياقوت وابن عبد الحق الى آن السبت لغة هو القطع تحمل معنى السبب فى تسمية المدينة بهذا الاسم وهذا جائز لو ان اسم البلدة كان عربى الأصل فيكون اشتقاقه من السبت بمعنى القطع ، باعتبار أنها مقطوعة من الجانب الشرقى ، لأن البحر يكتنفها من ثلاث جهات . ونرى ابن عذارى المراكشي صاحب « البيان المغرب » يعزو هذا الاسم الى « سبت » وهو ولد من أحفاد سام بن نوح . ولكن الأدريسي نفسه يفصل في هذه القضبة بما ترتاح اليه النفس من سبب معقول فهدو ينسبه الى اللفظ اللاتيني (سابيتوم) . على أن أرجح الأقوال ما قيل من أنها سميت بهذا الاسم الذي أطلقه الرومان على الهضبات التي شيدت عليها البلدة . ومن هنا نعرف أن سبتة مدينة قديمة ، وأنها شهدت

<sup>(</sup>۱) مراصد الاطلاع ، على أسماء الامكنة والبقاع ، ج ٢ ص ٦٨٨ .

(٦) تطوان : مدينة بشمالى المغرب وتشتهر بالصناعة ، وقد احتلتها أسيانيا سنة ١٩١٥ ، وكانت عاصمة المنطقة الخليفية قبل استقلال البلاد سنة ١٩٥٥ .

قرونا من العصر المسيحى ، كما شهدت فترة غير قصيرة من عهد ما قبل المسيح . وكان يحكم سبته أيام الفتح العربى للأندلس الكونت يوليان الذى أفلح فى الاستقلال بالأمر فيها . ويوليان هذا هو الذى تذكر المصادر القديمة أنه أمد القائد المسلم طارق ابن زياد بكل الوسائل والمعدات التى مكنت العرب من عبور البحر الى أسبانيا والاستيلاء عليها وادخالها فى حوزة المسلمين. ولم تنقض بضع سنوات على فتح العرب للأندلس حتى دخلت سبتة المغربية فى نطاق حكمهم ، فاستولوا عليها واستقروا بها .

وقد تعرضت سبتة خلال تاريخها الطويل لعدد من الحوادت والتيارات والغارات حتى من قبائل البربر أنفسهم . ففى منتصف القرن الثانى الهجرى نكبت سبتة بغزو بربر طنجة لها واجبارهم العرب على الخروج منها . وقد خربت البلدة فى هذه الغزوة تخريبا تاما ، حتى ليروى البكرى الجغرافى المؤرخ الأندلسى أنها ظلت خرابا تعمرها الوحوش مدة . ولم تهدأ سبتة منذ ذلك العهد، فقد ظلت موضعا للنزاع بين مغاربة الأندلس وولاة المغرب ، وكان الأمويون أصحاب قرطبة بالأندلس حريصين على الاحتفاظ بها فى أيديهم \_ على الرغم من وقوعها فى أرض المغرب \_ لأنها بموقعها الجغرافى الفريد كانت المنفذ الى أفريقية ، ومن هنا سورها عبد الرحمن الناصر بسور منبع من الحجارة .

وتعاقب المرابطون والموحدون على حكم سبتة فى حوادث

كثيرة لا محل هنا لذكرها . الا أنها بعد عدد من الاضطرابات والفتن وقعت فى يد الحفصيين من بنى مرين . ولكنها لم تبق طويلا فى يد المرينيين اذ اتجهت أنظار البرتغاليين للاستيلاء عليها . فأرسل ملكهم يواءو الأول حملة عليها ٨١٨ هـ سنة ١٤١٥م انتهت باستيلاء البرتغال عليها على الرغم من المقاومة الباسلة التى بذلها قائدها العربى . وحين ضم فيليب الثانى الأسبانى بلاد البرتغال الى أملاكه انتقلت سبتة بهذا الضم الى حوزة الأسبان . واحتفظ هؤلاء الأسبان بها وحملوا البرتغاليين على الاعتراف بها لهم بمقتضى معاهدة لشبونة سنة ١٦٦٨ م .

وبالرغم من محاولات المسلمين لاسترداد سبتة وانتزاعها من يد الأسبان فان هذه المحاولات الباسلة لم تفلح . واحتلها الانجليز من سنة ١٨١٠ الى سنة ١٨١٤ حتى يتخلصوا من الحكم الأسبانى الذى كان فيه نقص لسيادتهم فى منطقة جبل طارق ، ولكن أسبانيا أستردت سبتة من جديد ، وعادت فى حوزتهم . وازدادت استماتة المسلمين فى استعادة سبتة وردها الى ممتلكاتهم ، واستمرت أعمال العداء بين المراكشيين والأسبان . وأكدت معاهدتا وادى راس وتطوان فى النصف الثانى من القرن الماضى اطلاق يد الأسبان فى سبتة الى اليوم .

ويصادفنا في كتاب « الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » لأبي العباس الناصري السلاوي المتوفى سنة ١٨٩٧ م نص طريف

فى كيفية استيلاء البرتغاليين على سببتة فى القرن الخامس عشر الميلادي يقول فيه: (وذكر صاحب نشر المثاني في كيفية استيلاء البرتغال على « سبتة » قصة تشبه قصة قصيرة مع الزباء ، قال : « رأيت بخط من يظن به التثبت والصدق أن النصارى جاءوا بصناديق مقفلة يوهمون أن بهما سملعا وأنزلوها بالمرسي كعادة المعاهدين وذلك صبيحة يوم الجمعة من بعض شهور سنة ثماني عشرة وثمانمائة \_ ١٤١٥ م \_ وكانت تلك الصنادين مملوءة رجالا عددهم أربعة آلاف من الشباب المقاتلة ، فخرجوا على حين غفلة من المسلمين ، واستولوا على البلد ، وجاء أهله الى سلطان فاس مستنصرخين له ، وعليهم المسوح والشعر والوبر والنعال السود رجالا ونساء وولدانا ، فأنزلهم بملاح المسلمين ، ثم ردهم الى « الفحص » قرب بلادهم لعجزه عن نصرتهم ، حتى تفرقوا فى البلاد ، والأمر لله وحده .. وسمعت من بعضهم أن الذي جــرأ النصاري على ارتكاب تلك المكيدة هو أنهم كانوا قد قاطعوا أمير سبتة على أن يفوض اليهم التصرف في المرسى ، والاستبداد بغلتها ، ويبذلوا له خراجا معلوما في كل سنة . فكان حكم المرسى حينئذ لهم دون المسلمين. ولو كان المسلمين هم الذين يلون حكم المرسى ما تركوهم ينزلون ذلك العدد من الصناديق مقفلة لا يعلمون ما فيها . والله أعلم بحقيقة الأمر ) (١) ..

<sup>(</sup>١) الاستقصا: للسلاوى ، ج ٤ ص ١٣٠٠

ولعل من المناسب هنا \_ تكريما لهذه البلدة المنجبة من قديم الزمان \_ أن نذكر هنا في هذا الفصل أسماء طائفة من الرجال الذين أنجبتهم هذه المدينة فحملوا في أسمائهم شرف الأنتساب اليها ، ونذكر هؤلاء الذين أنجبتهم وولدوا تحت سمائها وفوق أرضها ولكن أسماءهم لم تحمل النسبة اليها ، ثم نضيف اليهم أسماء طائفة أخرى من العلماء وفدوا عليها ، أو أقاموا بها ، أو أقرأوا القراءات في معاهدها ومساجدها ، أو تولوا القضاء فيها ، أو عاشوا فيها الى أن دفنوا في ثراها وطوتهم قبورها .

فمن أهل سبتة الذين ولدوا فيها وحملت أسماؤهم النسبة اليها ، أو لم يولدوا فيها ولكنهم وفدوا عليها وأقاموا بها زمنا فاتسبوا اليها كذلك : أحمد بن محمد بن اسماعيل القيسى المعروف بالسبتى ، وأصله من أشبيلية بالأندلس ، ولكنه رحل الى سبتة سنة ٢٧٠ هـ ، وسافر الى المشرق ثلم عاد ثانية الى سبتة فانتسب اليها وتوفى بها سنة ٢٦٤ هـ . ومنهم محمد بن أحمد ابن هشام اللخمى السبتى الأديب اللغوى النحوى ، وله من الكتب «لحن العامة» و «شرح مقصورة ابن دريد» و «تقويم اللسان (١) ، وتعليم البيان » . وقد ترجم له ابن الأبار في التكملة » ، والامام السيوطى فى « بغية الوعاة » وتوفى سنة

<sup>(</sup>١) في البغية اسم هذا الكتاب « المدخل الى تقويم اللسان ، وتعليم البيان » ج ١ ص ٨٤ .

٠٧٠ هـ . ومنهم شمس الدين أبو عبد الله محمد السبتي ، وله « الغرر البهية ، في شرح الرسالة السبتية » ، وقد ترجم له البغدادي في « ايضاح المكنون » ، وتوفي سنة ١٩٨ هـ . ومنهم الحسبين القوصى السبتى المفسرالفقيه . وقد ولد بقوص من صعيد مصر ، وتوفى بأسوان سنة ٦٨٢ هـ ، ولا ندرى العلة في تلقيبه بالسبتى ، ولعل أصوله من سبتة (١) ، أو لعله نزل بسبتة فنسب اليها ، وهو صاحب « المختصر في تفسير القرآن » للثعلبي ، وقد جمع الى النسبة السبتية التلقيب بالمعين. ومنهم محمد بن ابراهيم ابن غصن السبتى من العالمين بالقراءات، وقد جاور بمكة والمدينة، وتوفى بالقدس. وهو مشمور بكتابه « مختصر الكافي في القراءات » . وقد ترجم له المقرى في « نفح الطيب » وابن الجزري فى « طبقات القراء » ، وتوفى سنة ٧٢٧ هـ . ومنهم محمد بن على ابن هاني السبتي من رجال القرن الثامن الهجري ، وقد اشتهر بالأدب والشعر والتاريخ والفرائض، ومن كتبه : «الغرة الطالعة، فى شعراء المائة السابعة » ، و « شرح تسهيل الفوائد » للامام ابن مالك في النحو ، وقد ترجم له ابن حجر في «الدرر الكامنة»، والسيوطي في « بغية الوعاة » وتوفي سنة ٧٣٧ هـ . ومنهم يوسف ابن موسى السبتى الفقيه المالكي الحافظ، وأصله من مدينة سبتة، وتلتى العلم فيها ، وأقرأ بجامع باب السلسلة بمدينة فاس المغربية.

<sup>(</sup>١) ذكر الادفوى في « الطالع السعيد » اله سبتي المحتد ؛ قوص المولد

وله من المؤلفات « شرح رسالة ابن ابى زيد » في فروع الفقه المالكي ، وهو شرحان : كبير ، وصغير . وتوفى فى ختـــام المائة السابعة سينة ٧٠٠ هـ . وقد ترجم له من المحدثين خير الدين الزركلي في « الأعلام » ، وعمر رضاً كحالة في « معجم المؤلفين ». ومنهم محمد بن أحمد الحسني السبتي اللغوى النحوي الشاعر ، وله من المؤلفات « شرح مقصورة ابن حازم » ، وديوان شـــعر عنوانه « جهد المقل » و « شرح القصيدة الخزرجية » في العروض والقوافى ، وتوفى بغرناطة الأندلسية سنة ٧٦٠ هـ وهو من مواليد سبتة المغربية . ومنهم محمد بن على بن معلى القيسى السبتى الفقيه من رجال القرن السابع الهجرى ، ولا يعلم تاريخ وفاته ، ومن كتبه : « المناسك » ، وقد ذكره التنبكتي في كتابه « نيـل الابتهاج » (١) . ومنهم محمد بن عبد الحق الأنصارى السبتى من رجال القرن التاسع الهجري ، وله مشاركات في الأدب والشعر وقد ترجم له السخاوي في « الضوء اللامع » ، وله من المؤلفات « شرح البردة » للأمام البوصيري ، وتوفى سنة ٨٣٨ هـ . ومنهم ابراهيم العافقي السبتي من رجال المائة الثامنة ، ترجم له ابن حجر ف «الدرر الكامنة» وابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» ، واليافعي في « مرآة الجنان » ، وكان فقيها نحويا عالما بالفرائض. ومن عجيب الأمر أنه ولد بأشبيلية الأندلسية ، وتوفى بمدينة

<sup>(</sup>۱) سيل الابسهاج ، بتطريز الديباج ، ص ٢٣٠ .

سبتة المغربية ، فحمل فى اسمه النسبتين : الاشبيلى ، والسبتى ، وتوفى سنة ٧١٦ هـ .

وهناك طائفة من العلماء أصلهم من سبتة ، ولكنهم لم يحملوا النسبة اليها في أسمائهم ، بل حملوا نسبة أخرى ، كالنسبة الي قبائلهم العربية الكبرى ، أو النسبة الى مدينة أو اقليم آخر اشتهروا به ، فتنوسيت « سبتة » مدينتهم الأصلية مع أنهم من مواليدها . ومن هؤلاء السبتيين بالمولد لا بالنسبة : ابراهيم ابن جعفر اللواتي المعروف بابن الفاسي ، وقد اشتهر بالعلم والزهد والتقشف . وهو من أهــل سبتة وتوفى ســنة ١٣٥ هـ . ومنهم اسماعيل بن حمزة بن زكريا الأزدى ، وقد غلب عليه الاشتغال بأصول الديانات . وهو من مواليد سبتة ، ولم يذكر ابن بشكوال في « الصلة » تاريخ وفاته . ومنهم عبد الله بن حمو ، وقد كتب القاضي أبو الفضل بن عياض بخطه الى ابن بشكوال أنه من أهل سبتة ، وتوفى سنة ٧٧٣ هـ . ومنهم عبد الله بن على \_\_ أو ابن يعلى ـــ المعافري ، وهو من أهــل سبتة ، وكان حجة في الفقه والنحو والبلاغة مقدما فيها ، وتوفى سنة ٤٨٦ هـ ، وهــو خال القاضي أبي الفضل بن عياض . ومنهم قاسم بن محمد بن هشام الرعيني ، وذكر القاضي ابن عياض أن أصله من سبتة ، وتوفى سنة ٤٤٨ هـ . ومنهم محمد بن على بن عبد الله الأموى المعروف بابن الشبيخ ، وهو من أهل سبتة وكان شبيخ الحديث فيها في وقته ، وقد جمع الى العلم الخير والصلاح ، وتوفى فى حدود سنة ٠٠٠ هجرية على ما ذكره صاحب « الصلة » . ومنهم عياض ابن موسى بن عياض اليحصبى من أهل سبتة على ما ذكره ابن بشكوال ، وتعلم بقرطبة ـ وهو فى هذا يشبه الشريف الأدريسى ب وتولى القضاء بسبتة ، وتوفى بمراكش مغربا عن وطنه سنة عبد ومنهم يوسف بن حمود بن خلف الصدفى ، من أهل سبتة وولى القضاء فيها ، وقد جمع الى الفقه الأدب والشعر وتوفى سنة ٢٨٤ هـ .

وهناك طائفة من العلماء رحلوا الى سبتة من المشرق أو المغرب أو الأندلس ، وأقاموا بها ، وتولوا فيها القضاء أو التدريس والاقراء ، ولكنهم لم يحملوا فى أسمائهم الانتساب اليها ، ومع هذا ظلت سبتة تحتفظ بذكرى وفودهم عليها ، واقامتهم فيها ، وتدريسهم بها . ومن هؤلاء : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى الشارقى ، فقد دخل سبتة بعد جولات فى العراق وفارس والأهواز ومصر والأندلس . وقد اشتهر بمواعظه التى تذيب القلوب ، وكثيرا ما كان يبكى فى خلال وعظه فيسيل دموع سامعيه وتوفى بشرقى الأندلس فى نحو سينة ٠٠٠ ه . ومنهم حجاج بن قاسم بن هشام الرعينى ، أصله من أهل المرية بالأندلس، ثم رحل الى الشرق ، وصار الى سبتة فسكنها ، وهو سرقسطى عبد الله بن أدريس المقرىء ، وهو سرقسطى

الأصل ، تم وفد على سبتة ، فسكن بها وتصدر فى جامعها للاقراء وتوفى سنة ١٥٥ هـ . ومنهم الشاعر الضرير على بن عبد الغنى الفهرى الحصرى القيروانى صاحب قصيدة : « ياليل الصب متى غده » المشهورة التى حظيت بمعارضات كثيرة لها فى القديم والحديث . وممن عارضها من المحدثين أحمد شوقى ، ومحمود بيرم التونسى ، وبشارة الخورى ، ورشيد أيوب ، ومسعود سماحة ، والأمير نسيب أرسلان ، وفوزى المعلوف ، وخير الدين الزركلى ، وولى الدين يكن ، وجميل صدقى الزهاوى ، وأبو القاسم الشابى ، واسماعيل صبرى « باشا » وغيرهم . وقد دخل الحصرى القيروانى الأندلس ، ونزل سبتة بالمغرب ، وأقرأ بها القراءات فلقى اقبالا كثيرا ، وتهافتا على حضور دروسه . وفى سبتة زادت شهرته ، وطبقت الآفاق سيرته ، وراسمل ملوك الطوائف بالأندلس ، ومدحهم ، كما اتصمل بعلماء الأندلس وأدبائها ، و توفى بطنجة سنة ٨٨٤ هـ .

ولقد شاء الله أن يكون الشريف الأدريسي من مواليد سبتة وأهلها الذين لم يحملوا في اسمهم النسبة إليه، ولم يكن في هذا وحده ، ولا بدعا من العلماء الذين ذكرنا بعضهم قبل ذلك على أنهم من أهل سبتة الذين لم ينتسبوا اليها . واذا كان بعض أولئك العلماء السبتيين بالمولد قد حمل في اسمه نسبة الى بطن قديم من بطون العرب ، أو الى مدينة أخرى غير مدينة المولد ، أو الى مدينة أخرى غير مدينة المولد ، أو الى

اقليم آخر ، فأن الشريف الأدريسي قد حمل نسبة أجداده وآبائه الأدارسة ، فيقال له: الأدريسي ، نسبة الى جده الأعلى أدريس ، مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب في القرن الثاني الهجري . ويقال له: الحمودي ، نسبة الى آبائه بني حمود الأدارسة الذين أسسوا ملكا بالأندلس في عهد ملوك الطوائف . وقد سماه بعضهم: الشريف الصقلى ، نسبة الى جزيرة صقلية التي وفد عليها وأقام بها قريبا من الملك روجر الثاني النورمندي وبدعوة منه ، لأنجاز عمله الجغرافي العظيم . ولكنا لا نعلم مؤرخا أو باحثا نسبه الى بلد مولده: سبتة ، ولم نر فيما بين أيدينا من مصادر من لقب بالشريف السبتي . وهكذا حرمت مدينة سبتة \_ بالانتساب \_ اسم هذا الرجل الكبير ، وان كانت لم تحرم شرف انجابه اسم هذا الرجل الكبير ، وان كانت لم تحرم شرف انجابه واتحاف الدنيا بعمله العلمي الجليل ..

## مع بعض معاصري ا لشريف الإدريسي

نستطيع أن نتمثل صورة لعصر الشريف الأدريسي من خلال بعض معاصريه في القرن السادس الهجرى . ولن نذهب الى الشرق العربي لنتبين تلك الملامح ، بل نستطيع أن نتلمسها في الرجال الذين كانوا يعيشون في صقلية والأندلس والمغرب في ذلك العصر. واذا كانت قد حدثت بعض أحداث كبرى في رقعة المملكة العربية الاسلامية كلها ما بين مشرق ومغرب خلال ذلك العصر ، فان الذي يهمنا هنا في هذا الفصل هو الرجال الذين شملهم عصر فان الذي يهمنا هنا في هذا الفصل هو الرجال الذين شملهم عصر الأدريسي في المحيط العربي الاسلامي القريب منه ، وهو محيط صقلية والأندلس وبلاد المغرب . ولن يفوتنا أن نشير هنا الى أن القرن السادس الهجرى ـ وهو القرن الذي أدرك الأدريسي منه القرن السادس الهجرى ـ وهو القرن الذي أدرك الأدريسي منه ستة عقود من الزمان ـ كان يزدجم في الشرق برجال برزوا في الأدب والشعر واللغة والتاريخ والعلوم الاسلامية والعلوم الدخيلة

من أمنال ابن منير الطرابلسي الشاعر ، والطغرائي صاحبة اللامية المشمورة ، ودلال الكتب ، وابن التعاويدي ، ونجم الدين الهرتم ، وأبي استحاق الغزي ، والارجاني ، والابيتوردي ، والقاضي الفاضـــل ، والحريري صاحب المقامات ،والجواليقي اللغوى صاحب «المعرب» ، وابن الشجرى صاحب «الأمالي» ، وابن الدهان ، وكمال الدين الانبارى صاحب «نزهة الألباء» ، والميداني صاحب « مجمع الأمثال » ، والأمام الزمخشري صاحب « الكشاف » في تفسير القرآن « وأساس البلاغة » في اللغة . ونشوان بن سمعيد الحميري اليمني صاحب « شمس العلوم » والعماد الأصفهاني صاحب « الخريدة » ، وأسامة بن منقذ الأمير العربي الرحالة المؤرخ صاحب « الاعتبار » ، والسمعاني صاحب « الأنساب » ، وابن القلانسي المؤرخ ، وابن عساكر الدمشقي الحافظ المؤرخ صاحب «تاريخ دمشق» ، وعمارة اليمنى الشاعر المؤرخ صاحب « تاريخ اليمن » ، و « النكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية » ، وابن الجوزى المؤرخ صاحب « المنتظم » ، والشهر ستاني صاحب « الملل والنحل » وغيرهم من أعلام الفكر والثقافة في القرن السادس .

كان القرن السادس الهجرى يموج بهؤلاء الرجال وكثيرين غيرهم فى المشرق ومصر على الرغم من ازدحام الحوادث الجسام على العرب والمسلمين كسقوط صقلية فى يد النورمان ، والحروب

الصليبية والأخطار المحدقة بالمسلمين فى الأندلس ، وسقوط بعض العواصم العربية الكبرى فى الأندلس .

أما المغرب والأندلس فلم يكن أقل حفولاً بالعلماء والرجال البارزين ، ومنهم الشعراء والأدباء ورجال اللغة ، وعلماء الجغرافيا والرحالون ، ورجال السياسة والقيادة ، والفلاسفة .

وكانت جزيرة صقلية ذاتها \_ على الرغم من سقوطها فى يد النورمان \_ لا تزال تجود ببعض الرجال الذين كانوا امتدادا لأسلافهم العظماء على تلك الأرض الطبية ومنهم ابن القطاع السعدى الذى ولد فى صقلية ، وتعلم فيها ، ولما دخلها النورمان فاتحين عز عليه أن يبقى فيها بعد ما حل بها ، فرحل الى مصر ، واتخذ منها وطنا ثانيا له وعاش فيها الى أن أدركته منيته سنة البارع » ، وكتاب « الشافى فى القوافى » . ومن رجال صقلية فى القرن السلمادس الذى عاش فيه الادريسى ، الأديب المؤرخ ابن ظفر الصقلى المتوفى سنة ٥٥٥ هـ ، وقد كان قريبا بالمقام من الشريف الأدريسى ، وان كنا لا نعلم شيئا عن الصلة بينهما ، الشريف الأدريسى ، ولكن انشغال الأدريسى بالمهمة الجغرافية فقد كانا متعاصرين ، ولكن انشغال الأدريسى بالمهمة الجغرافية التى كلفه اياها الملك روجرالثانى ربما حجزه عن الاختلاط باخوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مشهه ور عنوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مشهه ور عنوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مشهد عنوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مشهد عنوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مشهد عنوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مشهد عنوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مشهد عنوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مشهد عنوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مشهد عنوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مشهد عنوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مشهد عنوانه العرب من أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب من المهد العرب عنوانه المهد ا

« سلوان المطاع » فى الأدب والتاريخ الفه لبعض الفواد العرب فى صقلية سنة ٤٥٥ هـ أى قبل وفاة الأدريسي ببضعة أعوام .

وقد عاش الشاعر الصقلى أبو محمد عبد الجبار بن حمد يس سبعة وعشرين عاما من القرن السادس ، حيث توفى سنة ٥٢٧ هـ، وكانت وفاته قبل دخول الأدريسي صقلية عام ٥٣٣ هـ بست سنوات ، ولا ندري ان كان الرجلان تلاقيا قبل ذلك في مكان آخر خارج صقلية . والمعروف أنه شهده صقلية تسقط في يد النورمان بلدا اثر بلد ، وهو في هذا غير الشريف الأدريسي الذي دخل صقلية في عهد الملك روجر الثاني بعد أن توطدت فيها أقدام الفاتحين ..

وهناك الشاعر المصرى السكندرى نصر الله بن قلاقس الذى نشأ بالاسكندرية بعد ولادته فيها سنة ٢٣٥ هـ . وكان مولعا بالأسفار وركوب البحار ، فقصد بالزيارة جزيرة صقلية سنة ١٣٥ هـ \_ أى بعد وفاة الأدريسى بثلاث سنوات . ومن هنالم يقدر للرجلين أن يتلاقيا . ولكنه التقى بقائد سياسى عربى فى الجزيرة اسمه « أبو القاسم بن الحجر » ، وكان زعيم المسلمين وقائد العرب فى صقلية فصنف له كتابا باسمه عنوانه « الزهر الباسم، فى أوصاف أبى القاسم» واختص ابن قلاقس بمدائحه هذا القائد الزعيم المحنك الذى كان ينافسه فى الزعامة مسلم آخر . وتدل الصفات التى خلعها ابن قلاقس على ممدوحه هـ ذا فى

صقلية أنه كان رجلا من رجال القلم يدبر الأقاليم \_ أى الأقسام العسكرية \_ ولعله كان من رجال ديوان الطراز وديوان الأنشاء بعد أن أبقاهما النورمان على حالهما كسابق العهد بهما فى العصر الاسلامي .

ومن مدائح ابن قلاقس لأبى القاسم بن الحجر الزعيم العربى في صقلة قوله:

وبيمناك طيريمن وسسغد

أصف الظهر أسسود المنقار

قلم دبر الأقاليم فالكتب

به من كتــائب الأقـدار

ياطراز الديوان والملك أصبحت

طيراز الديوان والأشسعار

ومن شعراء الأندلس المعاصرين للشريف الأدريسي أبو بكر محمد بن قزمان المتوفى سنة ٥٥٥ هـ ، أى قبل وفاة الأدريسي بخمس سنوات . وكان ابن قزمان اماما للشعر العامى المعروف بالزجل في عصره

أما الشاعر الأندلسي ابن خفاجة فقد أدرك الثلث الأول من القرن السادس، حيث توفى سنة ٣٣٥ هـ، وكانت اقامته في شرق

الأندلس حيت كانت صقلية قريبة الى شرقى البلاد ، أما الشاعر الأندلسى الآخر ابن عبدون فقد أدرك عشرين عاما من القرن السادس حيث توفى سنة ٥٢٠ هـ ، وهو صاحب القصيدة الرائية التى رثى بها ملوك بنى الأفطس ، ومطلعها :

الدهر يفجع بعد العين بالأثر

فما البكاء على الأشباح والصور؟

وكان القرن السادس يحفل بحفنة من الرحالة والجغرافيين العرب منهم أبو عبد الله المازني الغرناطي المتوفى سنة ٥٦٥ هـ أي بعد وفاة الأدريسي بخمسة أعوام ، وهو من مواليد غرناطة ، وقد رحل الي الشرق فزار مصر ، وبغداد وحلب وخراسان ، وكان آخر مطافه بدمشق حيث مات فيها . وهو صاحب كتب في الرحلات وعجائب المخلوقات . وله كنيتان اشتهر بهما : أبو حامد ، وأبو عبد الله ، وكانت هاتان الكنيتان ، بما صحبهما من طول اسمه ، سببا للخلط في التعريف به عند بعض الباحثين . وقد ترجم له كراتشكوفسكي ، وجرجي زيدان ، والدكتور حسين مؤنس تراجم متفاوتة بين الايجاز والتوسط .

أما محمد بن أبى بكر الزهرى فقد عاش فى النصف الأول من القرن السادس الهجرى ، وقد بلغ من جهالة أمره أنه أطلق

عليه اسم « مؤلف المرية (١) المجهول » ويرجع ذلك الى اللبس والغسوض الذى يدور حول مخطوطات مصنفه . وقد اهتم الزهرى فى كتابه بأوصاف الأندلس والمغرب وجزيرة صقلية ، وكان للأندلس من كتابه أوفى نصيب . وفى ذلك العصر أيضا عاش الفقيه أبو بكر محمد بن العربى المتوفى سنة ٣٤٥ هـ، واذا كانت قد غلبت عليه ناحيتا الفقه والقضاء فان كتاب رحلته المفقود يصور لنا ناحية من اهتمامات علماء ذلك العصر بأدب الجغرافية الوصفية والرحلات. وكثيرا ما نرى ابن خلدون، والمقرى صاحب «نفح الطيب » ينقلان عنه . ويبدو أن الرجل كان مولعا فى كتاب رحلته بالحديث عن صنوف العجائب والغرائب ، ولعله وجد فيها محالا لارضاء أذواق القراء الذين يؤثرون أخبار العجائب .

ولن يفوتنا هنا أن نذكر اسم ابن جبير الكناني الرحالة المشهور في القرن السادس ، وقد مات في أواخر ذلك القرن ، أي بعد الادريسي ببضعة وعشرين عاما . وفي رحلته من الأوصاف مايدل على الدقة والتنبه والملاحظة القوية . وله في وصف صقلية وبلدانها أوصاف بالغة الدقة ، ويبدو من خلال حديثه عنها في خلال رحلته اليها في السام البالغ على ما صار اليه أمر المسلمين والعرب في تلك البلاد ، ولايني في أكثر من موضع من رحلته يدعو الله أن يرد هذه الأرض الى أصحابها المسلمين ..

<sup>(</sup>١) المرية Almeria بلد مشيور بالاندلس ، وهي موقا على البحر المنوسط • وكانت قديما من مدن مملكة غرناطة •

ولما كان التاريخ صنوا للجغرافيا ومكملالها ، فأننا لن يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أسماء بعض مؤرخين من الأندلس في القرن السادس ، ومنهم الفتح بن خاقان الأشبيلي المتوفى سنة ٥٣٥ هـ وصاحب كتابي « قلائد العقيان » و « مطمح الأنفس » ، وابن بسام الشنتمري صاحب كتاب «الذخيرة» المتوفى سنة ٤٤٥ هـ ، وأبو القاسم السهيلي صاحب كتاب « الروض الأنف » في شرح وأبو القاسم السهيلي صاحب كتاب « الروض الأنف » في شرح السيرة النبوية لابن هشام ، وابن بشكوال المؤرخ المتوفى سنة السيرة النبوية لابن هشام ، وابن بشكوال المؤرخ المتوفى سنة السيرة علماء الأندلس » لابن الفرضي ..

### كئاب نرهةالمشتاق

ان كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » هو الكتاب الذى عقد للأدريسى هذه الشهرة التى يتمتع بها بين الغربيين والشرقيين على السواء . وعلى الرغم مما كان للكرة الأرضية من الفضة التى صنعها ، وما كان لخريطته ومصوراته من شهرة عالية وقيمة علمية كبيرة ، فأن « نزهة المشتاق » ظال محتفظا بمكانته ، ولا يزال الى الآن نبعا ينهل منه كل غارف . ويحكى لنا كثير من الباحثين السبب فى تأليف هذا الكتاب ، ويلخص لنا لا بالنثيا » السبب بقوله : ( ولما كان رجار قد رغب فى أن يكون لديه كتاب فى صدفة الأرض ، مؤلف عن مشاهدة مباشرة لا مستخرج من الكتب ، فقد تصددى الأدريسي لوضع ذلك الكتاب، وانتخب نفرا من أذكياء الرجال ، وبثهم فى شتى النواحى يصاحبهم الرسامون ، وجعل يتلقى ما يعودون به ويسجله أولا

بأول ، وفرغ من كتابه سنة ١٥٥ هـ — ١١٥٤ م ، ثم أضاف اليه أجزاء أخرى فيما بعد ، وسماه «نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق». ويعرف كذلك بالكتاب الرجارى ..) ويبدو من هذا النص انه مأخوذ من المقدمة التي كتبها الأدريسي نفسه لكتابه ، وفيها يصرح الادريسي بأنه لما اتسعت أعمال مملكة الملك روجر وأطاعته البلاد الرومية .. أحب أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة ، ويقتلها يقينا وخبره ، ويعلم حدودها ومسالكها برا وبحرا وفى أى اقليم هي وما يخصها من البحار والخلجان الكائنة بها ، مع معرفة غيرها من البلاد والأقطار في الإقاليم السبعة .

وأقدم طبعة عربية لهذا الكتاب فى سنة ١٥٩٢ م بمطبعة الميديتشى بمدينة رومة تحت عنوان طويل هو « نزهة المشتاق ، فى ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق » . وهذه الطبعة نادرة الوجود ، ولعلها أقدم طبعات الكتاب بالعربية. وتضم مكتبة باريس نسخة خطية كاملة من هذا الكتاب .

ولنزهة المستاق أكثر من مخطوطة واحدة موزعة فى أنحاء متفرقة من العسالم ، وبين بعض المخطوطات فروق بالنقص أو الزيادة أو الاضطراب مما يفضى الى الحكم بأن الأدريسي قد ترك مسودات عديدة للكتاب . وكان للمستشرقين فضل اظهار هذا الكتاب وطبعه وتحقيقه ، فطبع دوزى القسم المختص بالمغرب والسودان ومصر والأندلس في مدينة ليون سنة ١٨٦٤ ، ويذكر

جرجى زيدان \_\_ وعنه نقل المرحوم قدرى حافظ طوقان \_\_ أن روزن (١) ملر طبع القسم الخاص بالشام وفلسطين سنة ١٨٢٨ فى مدينة ليبسك ، ولا ندرى شيئا عن هذه الطبعة أكثر من هذا . وطبع آمارى (٢) الايطالى القسم المختص بايطاليا سنة ١٨٨٥ فى مدينة روما ، مع الشروح والتعاليق . وطبع كوندى (٢) الاسبانى الأصل العربى مع ترجمة أسبانية ، وهو القسم الخاص بالأندلس وكان ذلك فى مدريد سنة ١٧٩٩ م . ونشر ساقدرا (٤) الاسبانى القسم الخاص بالأندلس ومصر والمغرب والسودان \_\_ وهو الذى نشره دوزى من قبل \_\_ ولكنه أعاده مصححا ومعدلا ، وكان ذلك فى مدريد سنة ١٨٨١ .

وقد اهتم بعض الرجال بترجمة نزهة المشتاق الى غير العربية. فقام العالمان المارونيان جبرائيل الصهيونى ، وحنا الحصرونى وهما من أهل لبنان ببرجمة قسم من الكتاب الى اللغة اللاتينية ، وطبعت الترجمة فى باريس سنة ١٦١٨ م ، وقد ورد اسم العالمين المارونيين محرفا فى بعض المصادر العربية بناء على خطأ فى الترجمة والتعرب ، فذكره المرحومان الدكتور محمد يوسف موسى والدكتور عبد الحليم النجار باسم : جبريسل

را) Rosen Muller مستشرق الماني توني سنة ه١٨٣٠ ،

<sup>(</sup>Y) M. Amari مستشرق ایطانی توفی سنهٔ ۱۸۸۹ ·

<sup>(</sup>٣) Conde مستشرق اسبانی توفی سنة ۱۸۲۰

<sup>(</sup>٤) Savedra مستشرق اسباني عاش في نهاية القرن الماضي

سيونيتا ، وجون هسرونيتا !! وهو من مضحكات الترجمة والنقل ، فأن هذا المسخ هو اسمهما بالأفرنجية ، أما اسممهما بالعربية فكما ذكرناه . ومن العجيب أن الدكتور حسين مؤنس وقع في هذا الخلط ، ولكنه حرف هسرونيتا الى : هزرونيتا !!. ولو أنه حقق بعض الشيء لاستبان له الوجه الصحيح في اسم الرجلين . أما الدكتور فؤاد صروف مؤلف كتاب (الرواد) فقد ذكر الاسمين صحيحين هكذا : جبرائيل الصهيوني الأهدني المتوفي سنة ١٦٤٨ ، والخوري يوحنا الحصروني من جبل لبنان . وقد ذكرنا في فصل آخر شيئا عن ترجمة « نزهة المشتاق » وذكرنا بعض ما قيل فيها من الأخطاء والبعد عن الفهم ، وكونها معيبة غير أمينة . وقد تعرض لنقدها وبيان عيوبها نفر من المستشرقين ، وأشار زيبولد ، وألدومييلي . وكراتشكوفسكي . المستشرقين ، وأشار زيبولد ، وألدومييلي . وكراتشكوفسكي .

وقد بان لنا من مطالعاتنا الكثيرة حـول الأدريسي أن نزهة المستاق في بعض أقسامها قد ترجمت الى اللاتينية ، والأسبانية ، والألمانية ، والروسية ، والفنلندية ، والفرنسية ، والإيطالية ، والنمساوية . ولا ندرى ان كان براندل المستشرق السويدي قد

۱۸٤٧ من المستشرق الفرنسى A. Joubert المنوفي سنه ۱۸٤٧ وعلى الرغم من اهتماماته الكثيرة بالشرق وتاريخه الا أنه كان متسرعا في أعماله

ترجم قسما من النزهة الى اللسان السويدى أم لم يفعل ، بل اقتصر على بحثه الخاص بسورية وفلسطين من خسلال وصف الأدربسي ...

وعلى الرغم من الاسم الطويل لعنوان كتاب الأدريسى ، فأننا نرى الأيجاز يدخل اليه عند بعض المراجع ، ففى كتاب « الوافى بالوفيات » للصفدى يذكر باسم (كتاب رجار)! وهو من باب الغرائب فى الأسماء ، فقد نسب الى غير مؤلف ، بل نسب الى الملك الذى أوصى به . ويذكره مؤرخنا ابن خلدون فى المقدمة باسم (كتاب رجار) أيضا ، وكأنه أخذ ذلك الاسم من الصفدى الذى كان سابقا له فى الوجود . ويذكره ابن خلدون غير مرة بهذا الاسم . ويسميه بالنثيا المستشرق الاسبانى باسم الكتاب الرجارى ، وهسو هنا ينقل عن بعض المؤرخين . ويذكر الرجارى ، وهسو هنا ينقل عن بعض المؤرخين . ويذكر الرجارى ، أما ما جاء فى بعض الكتب من أن اسمه « الكتاب الرجاوى » (١) بواو قبل الياء الأخيرة فهو من أخطاء الطباعة الرجاوى » (١) بواو قبل الياء الأخيرة فهو من أخطاء الطباعة كما لا يخفى .

وعلى الرغم مما خدم به كتاب « نزهة المشتاق » فأنه لا يزال يحتاج الى عناية أكبر ، والى تحقيق أكثر ، والى معاودة النظر في كثير مما نشر من نصوصه العربية التى تحتاح الى ضبط

<sup>(</sup>۱) سمى بالكتاب الرجاوى فى كناب « الرحالة المسلمون فى العصرر الوسطى » المدكتور زكى محمد حسن ، وهو خطأ مطبعى .

وتحفيق ومقابلة بين النسخ الخطية من الكتاب ومعارضة بينها . ويرى زيبولد ضرورة اعادة نشر كتاب الأدريسي الذي يعد اعظم مصنفات العصورالوسطى فى الجغرافيا، مع ترجسته وشرحه وعمل خرائط هامة له ، ويعتمد فى ذلك على المخطوطات المعروفة لنامن هذا الكتاب فى مكتبات باريس وأكسفورد وأستانبول . وبهذه المناسبة نذكر أن لنزهة المشتاق مخطوطتين فى باريس ، واثنتين فى أكسفورد ، وواحدة فى أسستانبول . ويرى المستشرق الروسي كراتنكوفسكي أن طبع الكتاب كله كاملا لا يتيسرلاتساع مجال بحوثه ودراسته . ويؤكد لنا اقتناع العلماء بصعوبة العمل فى كتاب « نزهة المشتاق » كوحدة قائمة بذاتها ، وذلك لتعدد البلاد كراتشكوفسكي الرأى القائل بالاقتصار على دراسات محددة كراتشكوفسكي الرأى القائل بالاقتصار على دراسات محددة عليه العمل الآن .

وقد يكون من الملائم هنا أن نذكر بأيجاز رأى العلماء الأجانب والعرب في هماذا الكتاب الذي يقول عنه « بالنثيا » المستشرق الأسباني: (أن الكتاب حافل بالمعلومات الصحيحة في الغالب، ومادته وافرة عن البلاد الأوربية التي تسكنها شعوب نصرانية). ويقول عنه الباحث الهندي نفيس أحمد: (والكتاب بالتأكيد هو أكبر نموذج بارز لانصهار المعلومات الجغرافية

القديمــة مع المعلومات المتجــددة ) . وتقـــول دائرة المعارف الفرنسية : ( ان كتاب الأدريسي في الجغرافية هو أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوســطي .. ) ويقول عنــه المرحوم الدكتور احمد آمين في كنابه « ظهر الاسلام » : ( وألف الأدريسي فى الجغرافيا كتابه المشهور « نزهة المشتاق فى ذكر الأمصــار والإقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق » وشحنه بالخرائط اللازمة التي تزيد عن الأربعين خريطة ، وكان أعظم كتاب في الجغرافيا فى زمنه ، ولذلك ترجم الى اللغة اللاتينية وطبع .. ) . ويقول عنه المرحوم الأستاذ عبد المتعال الصعيدى : ( وهو أصح كتاب وضعه المسلمون في علم الجغرافيا . وقد اشتمل على ماذكره المتقدمون في هذا العلم ، وجمع اليه ما استفاده صاحبه من تلك الرحلات الطويلة . وكأنت له فيها نظرات انتقادية تدل على سعة أفقه ، وتمكنه من الحقائق الأساسية لعلم الجغرافيا مثل كروية ( وطبيعي أيضا أن يمتـاز كتاب الأدريسي بغـزارة مادته في جغرافية المغرب وصقلية مما يشهد له بأنه ساح في تلك الآفاق . أما فيما يخص الشرق فقد نقل كثيرا عمن سبقه من المؤرخين ، ومع ذلك كله فأن ماكتب عن مصر والشام وفرنسا وايطاليا وألمانيا والأراضي المطلة على البحرالادرياتيك يشهد بأنه أفاد كثيرا من سياحاته الخاصة أو سياحات غيره من الرواد .. ) ونختم هذه الآراء المنصفة برأى المستشرق الفرنسى دى سلان (١) الذى أبداه فى خلال بحث له نشر بالمجلة الأسيوية الفرنسية عدد أبريل سنة ١٨٤١ م يقول فيه: ( ان كتاب الادريسى لا يمكن أن يوازن به أى كتاب جغرافى سابق له ، وان ثمة بعض أجزاء من المعمورة لايزال هذا الكتاب دليل المؤرخ والجغرافى فى الأمور المتصلة بها).

ويجد القارىء فى غير هذا الفصل دفاعنا عن كتاب « نزهة المشتاق » بصدد ما اتهمه به بعض المستشرقين \_ وخاصة بالنشيا الأسبانى \_ من أنه بشتمل على بعض الخرافات .

<sup>(</sup>۱) هو البارون الارلندي الاصل الفرنسي الجنسية المتوفى سنة ۱۸۷۸ ·

# مؤلفاست أخري

ذكر الباحثون والمستغلون بدراسة الأدريسي ، كتبا آخرى له غير « نزهة المسسستاق في اختراق الآفاق » . ففي دائرة المعارف الاسلامية ينبهنا المستشرق زبيولد في خلال المادة التي كتبها عن الأدريسي الى أن هناك كتابا للأدريسي صنفه للملك غاليوم الأول الذي خلف الملك روجر الثاني على حكم صقلية ، واسم همذا الكتاب « روض الأنس ونزهة النفس » . ويصف زيبولد هذا الكتاب بأنه ضخم، كما يذكر أن لهذا الكتاب اسما آخر هو كتاب « الممالك والمسالك » . ولم يبق من هذا المصنف الا مختصر في مكتبة حكيم أوغلو على باشا بمدينة استنبول تحت رقم ٨٨٨ . ويزيد زيبولد فيقول أن أول من أشار الى هذا الكتاب المستشرق هورفتز عند ما كان ينقب في مكتبات استنبول باحشا عن مخطوطات في التاريخ

ويذكر الدكتور احسان عباس في كتابه « العرب في صقلية »

اسم هذا الكتاب من كتب الادريسي ، ويقرر في الهامش أنه نقل هذا عن «خريدة القصر» للعماد الأصبهاني . ولكنا لم نطلع على مخطوط الخريدة الذي يشتمل على هذا النص ، وأشار الي « روض الأنس ونزهة النفس » أيضا الدكتور شوقي ضيف في كتابه « الرحلات » ، ثم ذكره باسمه الآخر : المسالك والممالك ، كما فعل زيبولد في مادة الادريسي بدائرة المعارف الاسلامية . وأشار المستشرق الايطالي ألدو مييلي في كتابه «العلم عند العرب» الى كتاب « روض الأنس ، ونزهة النفس » هذا ، وذكر أنه لم يق منه الا مختصر صفير هو كتاب « روض الفرج ، ونزهة المهيخ » جمعه مصنف مجهول سنة ١١٩٧ م .

ونرى المستشرق الأسسبانى بالنثيا يذكر فى كتابه «تاريخ الفكر الاندلسى » أن الادريسى ألف كذلك « كتاب الممالك » الذى اعتمد عليه أبو الفدا . ولا نعلم نحن أن للشريف الادريسى كتابا فى الجغرافية باسم الممالك كما يذكر بالنثيا ، ولعله يقصد كتاب « المسالك والممالك » الذى هو عند زيبولد اسم آخر أو عنوان آخر لكتاب « روض الأنس ونزهة النفس » . ويشير الدكتور فؤاد صروف فى كتابه « الرواد » ص ٢٦ الى كتاب «نزهة النفس » ويصفه بأنه أعم من كتاب «نزهة المشتاق » ، واستعان به أبو الفدا ، وسماه كتاب « الممالك » . ويذكر صروف أن هذا الكتاب لا وجود له الآن ، وان كان يقال ويذكر صروف أن هذا الكتاب لا وجود له الآن ، وان كان يقال

ان منه نسخة فى مكتبة باريس الملكية .. وعجيب أمر كتاب الممالك هذا ، فالمستشرق زيبولد يسميه . الممالك والمسالك ، وشعوقى ضيف يسعميه : المسالك والممالك ، بتقديم أحد اللفظين على الآخر . والمستشرق بالنثيا يسميه كتاب : الممالك ، وفؤاد صروف سميه كتاب الممالك .

ويجيء كراتشكوفسكي فيذكر كتاب « روض الأنس ونزهة النفس » هذا ، ويقرر انه فيما عدا العنوان لا نكاد نعرف عن هذا المصنف الا شذران قليلة حفظها لنا في القرن الرابع عشر آبو الفداء الذي أطلق على الكتاب عادة اسم « كتاب المسالك والممالك » . والحق أن كراتشكوفسكي قد نقل همذا الكلام عن رينو (١) الفرنسي في كتابه المشهور عن أبي الفداء . ويكرر كراتشكوفسكي ماذكره مييلي من أن « روض الفرج ونزهة المهج » . هو قععة من كتاب روض الأنس ، أو الممالك والمسالك، كما وصفه بأنه يحتوى على أطلس كامل من ثلاث وسبعين خارطة، وقد عرف هذا المصنف في الدوائر العلمية باسم الأدريسي الصغير، وذلك للتفريق بينه وبين كتابه الرئيسي المعسروف باسم « نزهة المشتاق » .

ويذكر المرحوم قدرى حافظ طوقان أن للأدريسي كتـــاب

<sup>(</sup>۱) من المستشرق المراسى Reinaud المتوفى سنه ۱۸۹۷ ومشاوكاته في الجغرافية العربية لا تنكن ٠

« روض الفرج ، ونزهة المهج » ، وهو مختصر لكتاب نزهة المشتاق .. هكذا قال المرحوم طوقان ، والمعروف \_ كما قال الدومييلي \_ أن « روض الفرج ونزهة المهج » هـ و مختصر لكتاب : « روض الأنس ، ونزهة النفس » .

ونجد عند الدكتور حسين مؤنس كلاما يلتقى مع ماذكره كراتشكوفسكى فيقول: (كتاب «روض الانس ونزهة النفس»، أو كتاب « المسالك والممالك » . ولم نعثر عليه ، ولكن لدينا مختصرا له فى مكتبة حكيم أوغلو فى استامبول برقم ٨٨٨ . ولهذا المختصر عنوانان : أحدهما فى أوله وهو : « أنس المهيج وروض الفرج» ، والثانى فى آخره ، وهو : «روض الفرج ونزهة المهيج» الفرج» ، والثانى فى آخره ، وهو : «روض الفرج ونزهة المهيج» المشتاق الذى يسمى الأدريسى الكبير ) (١) . كما يلتقى هذا المئلام مع ما سبق أن سجلناه هنا من كلام المستشرق زيبولد فى دائرة المعارف الاسلامية .

وقد دخل الشريف الادريسى ميدان علم النبات ، فألف فيه كتابا عنوانه « الجامع لصفات أشتات النبات » . وقد ضمنه ذكر أنواع المفردات من الأشحار والثمار والحشائش والأزهار والحيوانات والمعادن ، مع تفسير معجم أسمائها بالسريانية

<sup>(</sup>١) مجلة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، المجلدان ٩ ، ١٠ ص ٣١٩

واليونانية والفارسية واللاطينية والبربرية . وقد جاء فى أوله : (الحمد لله الذى أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا . وبعد . فان أناسا من أهل زماننا يدعون ما لا علم لهم به ، وينتسبون الى معرفة الحشائش والأشجار والمعادن والحيوانات التي هي هيولي الطب وعمدته ، ويزعمون معرفة ما ترجمة الفاضل دياسقوريدوس فى كتابه ، وشرح مبهمه الى ما دونه من الماضل دياسقوريدوس فى كتابه ، وشرح مبهمه الى ما دونه من وغلطوا ، صرفت نفسى ، وأوقفت همى ، فألفت عند ذلك هذا الكتاب ، ورتبت جميع أسمائه على نص حروف أبجد هوز ..) .

وقد أشار « الدومييلى » الى أن للادريسى كتاب الصيدلة المبدوء بمقدمة عامة تتسم بطابع البحث فى النباتات ، وكشف عنه أخيرا فى مخطوط بمكتبة فى استنبول . وقد ترجم مايرهوف بعض مقتبسات منه ، وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لعلم النبات العام والصيدلة عند الأدريسى . كما أشار الى هذا الكتاب أيضا المستشرق كراتشكوفسكى ، وذكر رأى مايرهوف فيه ، وأنه لا يحلو من بعض الأهمية ، ولو أنه لا يمكن وضعه فى مرتبة واحدة مع المصنفات المتازة فى هذا الباب كرسالة البيرونى.

## خريطة الإدرسيم ومصوراتها لجغافية

ان الخريطة التي حفرت على اسطوانه من الفضة والتي صنعها الأدريسي بمعاونة روجر الثاني وتشجيعه هي غير الكرة من الفضة التي عفي عليها الزمان ولم يبق عليها ، بل أبقى على اسمها وبعض أوصافها . ويظهر أن الأدريسي وضع لكل قسم من أقاليم العالم السبعة خريطة خاصة ، بالأضافة الى الخريطة العامة التي استخرج منها «كونراد ميلر » طبعة كاملة نشرت في استوتجارت ما بين عامي ١٩٣٦ ، ١٩٣١ .

ويحدثنا المستشرق الايطالى «الدومييلى» عن المرحلة الثالثة لصنع الخرائط الجغرافية العربية ، وهى المرحلة التى يمثلها الجغرافي العربي الشريف الأدريسي . وتبدو في هذه الخريطة العناية بالجغرافية الرياضية ، كما أن الرسم فيها تنسع دائرته فلا يقتصر

على اقليم من الأرض أو على مجموع الأقطار الاسلاميه ، بـل يشــل دل العالم المعروف فى زمانه .

وحين نشيد هنا بذكر الأدريسي فى عمل هـذه الخريطة المشهورة ، فلن ينسينا ذلك الاسهادة بذكر روجر الثانى الذى شارك فى اعداد الخريطة الكبيرة للأدريسي ، والذى ساعد \_ بما له من سلطان الملك ووفرة المادة \_ على جمع المعلومات وتجميع المعارف الجغرافية التى استغلها الأدريسي واسـتخدمها فى صنع الخريطة .

وقد نالت خرائط الشريف الادريسى عناية كبيرة من دراسات المستشرقين ورجال البحث العلمى الجغرافي. وهي بالطبع في مكان التقدير على الرغم مما وجه اليها من ملاحظات ونقدات. ولم يكن الأدريسي أول من صنع الخرائط الجغرافية من العرب والمسلمين. فقد سبقته في ذلك جهود حين بدأ العرب برسم الخرائط في صدر الدولة العباسية عقب ترجمة كتب الفلك والجغرافية الى اللغة العربية . وكان قياس العرض والطول هو الأساس الذي أقيم عليه أول رسم للخرائط العربية ، ولعل صاحب المبادرة الأولى في هذا الميدان هو محمد بن موسى الخوارزمي من أكبر علماء الرياضيات في عصر المأمون ، فأنه عين مواقع المدن والبحار بالدرجات الجغرافية المؤسسة على علم الفلك كما فعل بطليموس. وفي خطوة تالية لصنع الخرائط عند العرب أهملت درجات العرض وفي خطوة تالية لصنع الخرائط عند العرب أهملت درجات العرض

والطول .. وكانوا يجدون صعوبة فى تحديد الأماكن بالأقيسة فاكتفوا بتعيين مواقع البلاد بالنظر الى الجهات الأربع الأصلية بغض النظر عن تقدير الابعاد بينها . ولم يكن الشامال فى أعلى الخرائط ، والجنوب فى اسفلها ، والشرق فى يمينها ، والغرب على يسارها كما نجده فى الخرائط اليوم ، بل قد نجد الشمال فى أعلى زاوية اليمين ، ويقابله الغرب فى أعلى زاوية اليسار ، كما فى خريطة بين النهرين المنقولة عن الأصطخرى .

وفى خرائط الأدريسى نجد تطور عمل الخرائط العربية فى ثالث مراحله . وبدت دقة رسم الشواطىء والأنهار ، وتحديد درجات الطول والعرض ، ومطابقة الواقع الطبيعى . وعلى الرغم من مراعاة الادريسى لطريقة بطليموس فى رسم الخرائط فانه قد زاد عليه فى الدقة وارتفاع المستوى فى الأداء ، ويؤكد لنا هذه الحقيقة المستشرق الايطالى : ألدو مييلى (١) .

وقد انضم كراتشكوفسكى الى الدومييلى فى حسبان مرحلة الادريسى هى الأوج الذى بلغه فن رسم الخرائط الجغرافية عند العرب . وعلى الرغم من بعض المآخذ التى أخذت على خرائط الادريسى فان أطلسه يعد أهم أثر لعلم رسم الخرائط العربية . بل لعله أهم أثر لعلم الخرائط الجغرافية فى العصور الوسطى

<sup>(</sup>۱) العلم عند العرب ، ص ٣٩٤ ٠

بأجمعها . واذا كانت هذه الشهادة الأخيرة هي مافاه به المستشرق النمسوى « مجيك » من علماء القرن العشرين ، وقد نقلها عنه المستشرق الروسي كراتشكوفسكي ، فان هناك شهادة أخرى للمستشرق الفرنسي « ريسلر » الذي يقول في كتابه « الحضارة العربية » : ( .. ومصورات الادريسي التي تعترف بكروية الأرض كانت تتويجا لعلم المصمورات الجغرافية في العصر الوسيط ، ووضوتها ، واتساعها ) .

ولا يفتأ المستشرق الايطالى «الدومييلى» يشيد بعمل العرب والادريسى خاصة فى تطوير علم صناعة الخرائط وتحسين ماوصل ألينا من بطليموس فى هذا الصدد . ما أكثر انصاف هذا المستشرق العميق البحث وهو يقول : ( وبواسطة الدليل الجغرافى لبطليموس نفسه ، عرف العرب أيضا وضع الخرائط وضعا علميا مبنيا على تعيين الطول والعرض فى العناصر الجغرافية المختلفة ، حيث وصلوا بذلك \_ على يد الادريسى \_ الى تحقيق خط\_وة جديرة بالاعجاب حقا فى هذا الفن الذى هو فرع عظيم الأهمية من الجغرافية العلمية ) (١) .

ويشير باحث هندى معاصر هو الأستاذ نفيس أحمد الى جهود الشريف الأدريسي في ميدان تقدم صناعة الخرائط الجغرافية .

<sup>(</sup>۱) العلم عند العرب : الدو ميبلي ص ٦٦ .

ويصفه بأنه من غير شك من صناع الخرائط المشهورين (١) كما يشير فى موضع سابق من كتابه الى صنعه للقرص الذى يمشل نموذجا للعالم المعروف فى عصره ، مما أبرز مكانته بين صناع الخرائط المسلمين . ولا ينسى هذا الباحث المسلم أن يشير الى السبعين خريطة التى أعدها الأدريسي للمناطق الداخلية فى تقسيمه للاقاليم .

ويركز المرحوم قدرى حافظ طوقان حديشه عن الخريطة الجغرافية التى رسمها الادريسى ، ويجمع عناصر وصفها مما قرأه عنها فى كتاب الأستاذ عبد الله كنون المغربى عن الشريف الأدريسى، وما ورد خاصا بها فى كتاب «تراث الاسلام» ، ودائرة المعارف الاسلامية ، وما نشر من مقالات فى مجلات المقتطف ، والرسالة ، ويخرج بعد الوصف الدقيق للخريطة وتقسيم العالم فيها بأن علماء الجغرافيا والباحثين فى أوربا وأميركا قد قدروا عبقرية الادريسى فى رسم خريطته ، فقد حاول بتقسيمه الأرض الى الأقاليم السبعة اثبات درجات العرض وتحديدها ، وأنه أفلح فى هذه المحاولة الى حد بعيد (٢) .

وقد يكون أضبط فى التعبير عن الناحية الفنية من خريطة الادريسي أن ننقل هنا بعض ما وصفه بها المرحوم قدرى حافظ

<sup>(</sup>١) حهود المسلمان في الجغرافيا ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>٢) العلوم عند العرب لقدري حافظ طوفان ٠ س ١٨٨

طوقان قائلا: (لقد قسم الادريسي كلا من الأقاليم السبعة الى عشرة أقسام متساوية من جهة الغرب الى جهة الشرق. وهذا التقسيم وان لم يدل على درجات الطول فانه يسلمل القيام بالمهمة ، ويعين على رسم الخريطة.

وقد وضع لكل قسم من هذه الأقسام السبعين خريطة خاصة، زيادة على الخريطة الجامعة . وهذه الخرائط السبعين ـــ كذا ـــ محفوظة فى مختلف النسخ الموجودة من كتاب نزهة المشتاق، ومنها استخرج ميلر خريطة الأدريسى ونشرها بالحروف اللاتينية ) (١).

وظلت خريطة الادريسى قرونا غير قليلة مرجعا لعلماء أوربا في علم الجغرافية . ويؤكد هذا ما قاله جوتيه : ( انه لم يكن لأوربا مصور جغرافى للعالم الا ما رسمه الادريسى ، وهو خلاصة علوم العرب فى هذا الفن ، ولم يقع الادريسى فى الأغلاط التى وقع فيها بطليموس فى هذا الباب) .

والحق أنه لم تكن أوربا وحدها هى المستفيدة من خريطة لادريسى الكبرى وخرائطه الأخرى السبعين ، فقد ظلت رائدا لصناع الخرائط العرب بعد ذلك . ولاشك أن ازدهار عمل الخرائط والمصورات الجغرافية فى تونس وشمال أفريقية بعد القرن الخامس عشر الميلادى يرجع الى متابعة القوم هناك لصنعة

١) العلوم عند العرب: قدري حافظ طوقان ٠ ص ١٨٨٠

الأدريسى وعمله الكارتوجرافى . ويشمير كراتشكوفسكى الى أجيال ثمانية أو تسعة من أسرة الشرفى الصفاقسى بتونس شاركت في صنع خرائط جغرافية تأثر فيها أفرادها بطريقة الأدريسى فى عمل الخرائط .

وفى القرن التاسع عشر يظهر مؤرخ مغربى اسمه أبو القاسم ابن احمد الزيانى ــ توفى سنة ١٨٣٣ م ــ فيقوم على الرغم من كبر سنه برسم خريطة الأدريسى بدائية كل البداءة ، ولكنه يحذو فيها حدو الشريف فيقسم العالم الى سبعة اقاليم . وعلى الرغم من سذاجة هذه الخارطة فانها تمثل الاتجاه الى تقليد الادريسى في صنع الخرائط بعد أن مضت عليه القرون .

أما خريطة الأدريسي التي يصور بها منابع النيل فيشير اليها غير واحد من الباحثين الأجانب والمسلمين. ويصفها المرحوم عباس محمود العقاد قائلا: (ولا يعرف أن أحدا سبق الأدريسي الي بيان الحقيقة عن منابع النيل العليا، كما حفظت في الخرائط التي بقيت في بعض المتاحف الأوربية، ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان مرتين الفرنسي ترسم النيسل آتيا من بحيرات الي جنوب خط الاستواء، بعد أن تخبط الجغرافيون في وصف منابعه، وتعليل فيضانه منذ أيام هيرودوت الملقب بأبي التاريخ) (١).

<sup>(</sup>١) أثر العرب في الحضارة الاوربية لعباس محمود العماد ٠ ص ٤٦ ٠

ويخطو الاستاذ عباس محمود العقاد فى تقدير الخرائط الجغرافية العربية وخرائط الادريسى خطوة أخرى أبعد من هذا فيقرر انه من هذه الخرائط المرسومة والآراء النظرية تلقى كريستوف كولمبس صورته عن الكرة الأرضية ، وتخيل أن الأرض كثمرة الكمثرى المستطيلة ، ترتفع قمتها فى الهند ، وترتفع لها قمة أخرى مقابلة لها فى مكان آخر يشبه اقليم الهند بمناخه وثمراته ومحصول أرضه ومائه .. وهو فضل يحسب للعرب فى كشف العالم (١) الجذيد ..

ولا يفوتنا هنا أن نختم هذا الفصل باتجاه همم العرب اليوم الى احياء خريطة الأدريسي وردها الى أصلها العربي الصحيح ، وكان للمجمع العلمي العراقي ببغداد فضل المبادرة في هذا الميدان، فقام بعض أعضائه ، وهما الأستاذ محمد بهجت الأثرى ، والدكتور جواد على بعبء هذا العمل المجيد ، بعد الرجوع في التحقيق والتصحيح الى خمس نسخ مصورة من كتاب « نزهة المشتاق »، وطائفة من كتب الجغرافية العربية القديمة . وكانت استدراكات المحققين على « ميلر » وبيان اختلاف النسخ أهم ما في هدذا الأنجاز الجديد من آثار . وتبلغ مساحة هذه الخريطة في ثوبها الجديد مترين مربعين بطول مترين في عرض متر واحد . وكان

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٤٧ ،

صدور هذه الخريطة المحققة للشريف الادريسي عن المجمع العلمي العراقي في سنة ١٩٥١ .

وليت الاهتمام بخريطة الأدريسي يؤجج الاهتمام بكتاب « نزهة المشتاق » ، فيخرج على الوجه الذي نود أن يخرج عليه بعد أن يئسنا من الحصول على نسخة واحدة محققة منه ، يطمئن اليها الباحث ، ويفيد منها الدارس .



# كرةِ أرضِةِ من الفضت

لقد تحدث الشريف الأدريسي نفسه في مقدمة كنابه « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » عن الكرة الأرضية من الفضة التي أمر الملك روجر الثاني بصنعها ، والتي أشرف الأدريسي نفسه على عملها بوساطة الفعلة الماهرين . وندع الادريسي نفسه يتحدث عن هذه الكرة الأرضية بقوله : ( فأمر عند ذلك أن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم ، ضخمة الجسم في وزن أربعمائة رطل بالرومي ، في كل رطل منها مائة درهم واثنا عشر درهما . فلما كملت أمر الفعلة أن ينقشوا فيها صور الأقاليم السبعة ببلادها وأقطارها ، وسيفها وريفها ، وخلجانها وبحارها . ومجاري مياهها ، ومواقع أنهارها ، وعامرها وغامرها ، وما بين للد منها وبين غيرها من الطرقات المطروقة ، والأميال المحدودة ، والمسافات المشهورة ، والمراسي المعروفة ، على نص

ما يخرج اليهم ممثلا فى لوح الترسيم ، ولا يغادروا منه شبيئا ، ويأتوا به على هيئته وشكله كما يرسم فيه ) .

وكانت هذه الكرة الأرضية ولا تزال موضوع الحديت عند الباحثين الذين يتحدثون عن الأدريسي في معارض مختلفة . وتناولها الكتاب والمؤرخون من زوايا مختلفة من وجهات نظرهم، ثم زاد بعضهم فأضفى عليها من الزيادة والخيال ما يسمح به المجال. ولعل جرجي زيدان هو أول من لفت الأنظار من الماحثين العرب المحدثين الى هذه الكرة الفضية ، فنقل بعض أوصافها السابقة عن كتاب « نزهة المستاق » للشريف الأدريسي . ولم يفت المرحوم أحمد زكى باشا أن يشير الى هذه الكرة في بحثه الذي نشره بالمقتطف سنة ١٩١٢ عن جغرافية الشريف الادريسي. ويصادفنا فى كتاب « معجم المطبوعات العربية والمعرية » ليوسش أليان سركيس وصف وجيز لهذه الكرة نقله عن كتاب « تاريخ سورية » للمطران يوسف الدبس. ولما أصدر الأمير شكيب أرسلان كتابه « الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسبية » ونقل فيه وصف الأدريسي لبلاد الأندلسي ، لم يفته أن يشبير في ايجاز الى الكرة الأرضية من الفضة التي صنعها الأدريسي للملك ووجر الثاني الصقلي (١) . وحين ترجم المرحوم محمد كرد على للصلاح الصفدى فى كتابه « كنوز الأجداد » لم يفته أن ينقل

<sup>(</sup>١) المحلل السندسية جـ ١ ص ١١٩ .

النص الذى كتبه الصفدى عن الملك روجار الثانى حين استقدم الأدريسى من عدوة المغرب (ليصنع له شيئا فى شكل صورة العالم ، فلما وصل اليه أكرم نزله ،وبالغ فى تعظيمه . فطلب منه شيئا من المعادن ليصنع منه ما يريد ، فحمل اليه من الفضة الحجر وزن أربعسائة آلف درهم ، فصنع منها دوائر كهيئة الأفلال ، وركب بعضا على بعض ، ثم شكلها له على الوضع المخصوص ، فأعجب بها رجار ، ودخل فى ذلك ثلث الفضة وأرجح بقليل ، وفضل له ما يقارب الثلثين ، فتركه له اجازة ) .

ويشير المرحوم الدكتور زكى محمدحسن الى هذه الكرة (١) قائلا: ( ووقع اختياره \_ يعنى روجر الثانى \_ على الشريف الأدريسي ليصنف له كتابا فى وصف الكرة الأرضية الفضية التى صنعت له ، مرسوما عليها جميع الأقاليم المعروفة حينئذ ) . وحين تحدث الأستاذ فؤاد صروف فى كتابه « الرواد » عن الأدريسي أشار الى هذه الكرة قائلا: ( وعمل له \_ يعنى لروجر الثانى \_ أشار الى هذه الكرة قائلا: ( وعمل له \_ يعنى لروجر الثانى \_ غليها جميع أقاليم وأقطار المعمورة المعروفة فى عهده (٢) . أما المرحوم عباس محمود العقاد فلم يفته أن يتحدث عن هذه الكرة المرحوم عباس محمود العقاد فلم يفته أن يتحدث عن هذه الكرة

<sup>(</sup>١) الرحالة المسلمون في العصور الوسيطي : للدكتور زكي محميد حسين ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢) الرواد فثر أد صروف ص ٤٦ ° طبعة ثانية ٠

الفضية قائلا:) وصنع له الملك كرة فضية تمشل كرة الأرض زنتها أربعمائة رطل رومى ليتخذها مثالا لما يثبته من معالم الكرة الأرضية (۱) وكذلك فعل المرحوم قدرى حافظ طوقان فى الفصل الذى عقده عن الجغرافيا عند العرب فى كتابه «العلوم عندالعرب» فقد أشار الى هذا الانجاز قائلا: وعمل لروجر خارطة على كرة مسطحة من الفضة ورسم عليها الاقاليم والاقطار التى كانت معروفة فى زمانه (۲)) وظهر كتاب حديث للاستاذ المغربى عبدالله ابن العباس الجرارى عنوانه «تقدم العرب فى العلوم والصناعات وأستاذيتهم لأوربا » أشار فى خاتمته إلى الادريسى قائلا عنه انه صنع للملك روجر الثانى (كرة من الفضة رسم عليها أنحاء الأرض المعروفة لعهده) (۲).

أما المؤرخ العربي اللبناني الدكتور فيليب حتى ، فقد أوجز الاشارة الى هـــذه الكرة الفضية فى كتابه المشــهور « تاريخ العرب » قائلا: ( وعلاوة على هذا الكتاب ـــ يعنى نزهة المشتانيــ فأن الأدريسي صــنع لولى نعمته النورمندي كرة ســماوية وخريطة للعالم فى شكل قرص ، وكلاهما من الفضة ) (٤) .

<sup>(</sup>١) أثر العرب في الحضارة الاوربية ، لعباس محمود العماد ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>۲) صفحة ۸۸

<sup>(</sup>٣) صفحة ٢٤٤ من كتاب « تعدم العرب » •

<sup>(</sup>٤) الريخ العرب ، لحتى ص ٧٢٢ ٠

ويظهر أن نشوة المبالغة لم تفت بعض باحتينا الناشئين ، ففى كتاب «مآر العرب على الحضارة الأوربية» لم يكتف المؤلف بأن يجعل كرة الأدريسي من الفضة كما أجمع المؤرخون القدامي والمحدتون ، فجعلها كرة جغرافية من ذهب (١) ، وكأنه استرخص الفضة على قدر الملك روجر الثانى ، وعلى قدر الشريف الأدريسي نفسه ، فحولها الى كرة من الذهب . وفي القسم الموسوعي من معجم « المنجد » ان الادريسي رسم للملك روجر الثانى ما عاينه من البلدان على كرة من فضة ..

ونلاحظ من عرض هذه الأقوال فى صفة الكرة من الفضة التى أنجزها الأدريسي للملك روجر الثاني أن هناك بعض الأسئلة التي يمكن اثارتها حول هذه القضية . فالنصالذي كتبه الادريسي نفسه فى مقدمة كتابه « نزهة المشتاق » لا يحدد لنا على سبيل اليقين من الذي صنع هذه الكرة من الفضة . ويؤخذ منه أن الفعلة هم الذين نقشوا عليها صور الأقاليم . وليس الفعلة هنا مجرد صناع عاديين ممن صبوا جسم الكرة من الفضة ، ولكنهم على ما يبدو متخصصون في رسم الخرائط والمصورات . وبالطبع كانوا يعملون تحت توجيه الادريسي واشرافه ومعرفته بالجغرافية . ويبدو أن الشريف الادريسي أراد أن ينكر ذاته في مقدمته لنزهة المشتاق ، حتى ينسب الفضل كله للملك روجر الثاني كما

<sup>(</sup>١) مآثر العرب على الحضارة الاوربية ، للاديب جلال مظهر ص ١٥٨

يبدو فى استهلال المقدمة . ولعل النص الذى كتبه المؤرخ الدقيق صلاح الدين الصفدى ونقله الأستاذ محمد كرد على هو أصرح فى الدلالة على أن الادريسى نفسه هو الذى شكل هذه الكرة على الوضع المخصص .

ويبدو من كلام الدكتور زكى محمد حسن أن الكرة الفضية صنعت للشريف الأدريسى مرسوما عليها الأقاليم المعروفة فى عهده، وأن دور الأدريسى لم يكن الا تأليف الكتاب الذى يصف هذه الكرة . وكأنه \_ رحمه الله \_ نفى أى مشاركة أو توجيه من الأدريسى فى عمل هذه الكرة . ويستدل من كلام فؤاد صروف محرر المقتطف القديم أن « هذه الكرة من الفضة مسطحة » ، ولن تكون كرة مسطحة الا اذا كانت على شكل قرص أو رحى ، وهذا المفهوم لمعنى التسطيح فى الكرة هو الذى جعل الدكتور « فيليب حتى » يجعل الكرة السماوية وخريطة العالم على شكل قرص .

وبمناسبة الكرة السماوية نلاحظ أن الدكتور «فيليب حتى» يكاد يكون الوحيد الذى أشار الى كرة سماوية لا أرضية فهل صنع الأدريسي كرة للسماء غير الكرة التي صنعها للأرض ووصفها في مقدمة كتابه ؟ وهل جاء هذا الوهم من وصف صلاح الدين الصفدي في كتابه « الوافي بالوفيات » لهذه الكرة بأن الأدريسي (صنع منها دوائر كهيئة الأفلاك) ؟ والا لماذا انفرد

الدكتور « حتى » من بين الباحثين والمؤرخين جميعاً بأ نهناك كرن سماوية بجانب خريطة للعالم على شكل قرص ؟

ولا أكاد أذكر أننى وقعت على باحث غير عربي جعل كرة الأدريسي سماوية ، الا ما ذكره المستشرق الكبير كراتشكوفسكى من (أن العمل في كتاب الادريسي قد مر بثلاثة أطوار ، وخلف وراءه ثلاثة آثار: أحدها أنموذج فريد في نوعه للكرة السماوية، وهو عبارة عن قرص من الفضة مرسوم عليه صورة العالم (١).

رقد سكت المستشرق الروسى « بارتولد » سكوتا تاما عن وصف كرة الأدريسى الأرضية أو السماوية ، فجعلها (كرة كبيرة مجسمة من فضة ) (٢) ولا ندرى الحكمة فى هذا السكوت ، أهو مقصود للتخلص ، أم هو اكتفاء بشىء مفهوم ؟ وقد تحولت الكرة من الفضة عند المستشرق الايطالى « الدومييلى » الى (رسم لسطح الأرض كان منقوشا فى لوح من الفضة ) (٢) . ولعل هذا اللوح الفضى عند مييلى هو القرص من الفضة عند الأستاذ فؤاد صروف .

<sup>(</sup>١) باریخ الادب الجغرافی العربی ـ تألیف کرانشکوفسکی ص ۲۸۳ ٠

<sup>(</sup>٢) باريخ الحضارة الاسلامية اسارتولد س ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) العلم عند العرب : تأليف الدو ميبلي ص ٣٨٧ ٠

ومهما كان من أمر فأن الكرة الفضية التى عملها الأدريسى \_\_ أو عملت تحت اشرافه وتخطيطه وتوجيهه \_\_ لم تستطع أن تقاوم الزمان ، فقد ذكر كراتشكوفسكى نقلا عن « ميلر » أن الثوار حطموها ونهبوا أجزاءها عند اقتحامهم لقصر روجر الثاني في عهد خلفه سنة ١١٦٠ م .

ولو ان هذه الكرة الثمينة بقيت وسلمت من الحدثان لوفرت علينا عناء الاختلاف فى وصفها ، ولأراحتنا من الاضـطراب فى صفتها على نحو ما ذكرناه .

ولا مجال هنا أكثر ملاءمة من الأشارة الى أن المؤرخ الحضارى جون درابر قد أشار فى كتابه « تطور أوربا الفكرى » الى أن عرب أسبانيا كانوا يعلمون مادة الجغرافية فى مدارسهم العامة على كرات أرضية جغرافية . ولعل كرة الأدريسي كانت وحى هذه الطريقة فى مدارس الأندلس . ومنذ ذلك الحين أخذت الكرات الأرضية والسماوية تنتشر ويعم تداولها فى أقطار الأرض العربية ، وصار الناس يتهادونها كما نتهادى الكتب والألطاف .

ولم يسكت الشعر عن تسجيل هذه الظاهرة ، وفى النسعر سبجل لأحوال وعادات اجتماعية كثيرة قد نخطئها فى غيره ، فقد

أهدى شاعر الى الشاعر المصرى جمال الدين بن مطروح المتوفى سنة ٦٤٦ هـ كرة أرضية واسطرلابا لمحيط السماء ، وكتب اليه :

كرة الأرض مع محيط السماء

لك أهديت ياكريم الاخساء

واذا ما قبلتها فلك المنة

عندى يا أكرم الكسرماء!



# بين الأصالة والنقل

حينما كتب المستشرق الروسي مينورسكي (۱) مادة «الروس» في دائرة المعارف الاسلامية لم يفته في خلال ذلك الفصل أن يشير الى الأدريسي اشارة طيبة ، فقد عده (الكاتب الوحيد الذي يمدنا بمعلومات أصيلة عن الروس بعد القرن العاشر ، فهو يتناولهم في كلامه عن الأقليم السادس القسم الخامس « نهر الروس ، والمدن التي على نهر الدنيبر » وعن الأقليم السابع القسم الرابع والقسم الخامس « منابع الدنيستر ، الروسيا ، وقومانيا أي أرض القومان ) . ووصف معلومات الادريسي هنا بأنها « أصيلة » يحمل شهادة جيدة ممن يملكون الشهادة من أهل الروس . وبالطبع كانت المعلومات التي دونها الادريسي في كتابه « نزهة وبالطبع كانت المعلومات التي دونها الادريسي في كتابه « نزهة المستاق ، في اختراق الآفاق » هي تلك المواد العلمية التي جمعها المستاق ، في اختراق الآفاق » هي تلك المواد العلمية التي جمعها

<sup>(</sup>۱) هو العالم المحقق لماريخ فارس : Minorsky المبوني سنة ۱۸۷۷ وقد خلفه آرېري في الاستاذية بجامعة لندن .

له بالمتماهدة والمعاينة أولئك الرسل الذين أوفدهم الملك روجر الثانى الى أصقاع مختلفة من الأرض لجمع معاومات ومساهدات وملاحظات يدونها الجغرافي العربي في كتابه.

ولا شات ان الرواد والرسل الذين بعثهم روجر المانى الى الاقاليم المختلفة وحاصة فى اوربة . وأقصى أطرافها «ئل استكندناوغ والقاليم المختلفة وحاصة فى اوربة . وأقصى أطرافها «ئل استكندناوغ والمنوا يجمعون البيانات وأوصاف البلاد وتدقيق معالها بعد أن تغربل معلوماتهم ويقابل بعضها ببعض . وكانت عملية الغربلة هذه يقوم بها الأدريسي نفسه كآخر خطوة المجمع . وبهذا امتاز الادريسي على من سبقه من الرحالة والجغرافيين المسلسين بأنه اضاف الى المعارف المعروفة فى وقته معارف جديدة لم يأت بها سابقوه من الجغرافيين . ولاشك أن الدقة والأصالة التي تمتاز بها معلومات الأدريسي عن بعض بلاد أوربا وهظاهرها الطبيعية ترجع الى معاينة الرواد المبعوثين من ناحية ، والى بصره هو بعملية النخل والغرباة من ناحية أخرى .

ولقد أفادت معارف الأدريسي الجغرافية عن أوربا وأطرافها أكثر العلماء العرب الذين جاءوا بعده ، فقد أخذوا منها ونقلوا عنها . وبهذا عد هو رائدهم في الميدان .

وما كتبه الادريسى عن سواحل لشبونة وفرنسا وانجاترة يجعل بعض مترجمى سيرته يميلون الى الاعتقاد بأنه رحل الى تلك الأماكن ، وان كان ذلك على غير سبيل القطع واليقين .

ولقد نتج عن اجتماع المعلومات القديمة والمعلومات الحديثة المنقولة على ألسن الرسل الموفدين نوع من اختلاط المادة عند الادريسي ، مما جعل المستشرق مينورسكي يقرر في موطن آخر ان الادريسي يخلط المعلومات المأثورة عن السلف ، بالمعلومات التي كانت متداولة في عصره ، بوضع بعضه االي جانب بعض ، فهو يذكر «كويابه» مثلا ، مع كاو «كييڤ».

ومسالة النقل عند الادريسي لا تقدح مطلقا في مكانته ، فان العليم سيراث يسلمه السابقون الى الآتين بعدهم . ولا يعاب باحث أو عالم بأنه نقل مادام هو نفسه يصرح بنقله ، ولكن العيب أن ينقل الرجل عن غيره ويخفى نقوله . وقد كان الأدريسي واضحا وصادقا في نقله . فأنه في مقدمة كتابه « نزهة المستاق » ذكر المصادر التي نقل عنها ما بين عرب وغيير عرب ، وهي كتاب « الحبائب » للمسعودي (١) ، وكتاب أبي نصر سعيد الجيهاني وكتاب ابن خرداذبة ، وكتاب أحمد بن عمر العذري ، وكتاب أبي القاسم محمد بن حوقل من علماء الجغرافية في القرن الرابع الهجري ، وكتاب جاناخ بن خاقان ، وكتاب موسى بن قاسم ، وكتاب أحمد بن يعقوب المعروف باليعقوبي ، وكتاب استحاق البين الحسن المنجم ، وكتاب قدامة البصري ، وكتاب بطليموس وكتاب المسحاق البن الحسن المنجم ، وكتاب قدامة البصري ، وكتاب بطليموس

<sup>(</sup>۱) هذا ذكر الادريسي كناب العجائب على أنه للمسعودي ، ولا بعام ابن هذا الكماب الآن ، ولم يذكره المسمودي نفسه في ثبت مؤلفاته .

الأقلودي. وكتاب أرسيوس الانطاكي. وهذه المصادر الاتنا عسر هي المراجع التي ذكرها الأدريسي على سبيل المثال لا الحصر في مقدمة كتابه. ومن هنا لا محل للومه بأنه أغفل ذكر بعض المصادر التي آلفت قبله التي رجع اليها واعتمد عليها . على أن المصادر التي آلفت قبله غير قليلة العدد ، ولاشك أنه استعان بها ، ولكنه ذكر ماذكره منها على سبيل المثال فقط ، ويؤكد هذا قوله في المقدمة أنه يمثل ببعض مصادره ولا يحصرها كلها . ومن المصادر التي أفاد منها الادريسي ولم يذكرها : كتاب «البلدان» لابن الفقيه ، «ورحلة سليمان التاجر» التي نقلها وعلق عليها أبو زيد السيرافي ، وكتاب «رسم الربع المعمور» المعروف بصورة الأرض لمحمد بن موسى الخوارزمي ، وكتاب « الأعلاق النفيسة » لابن رستة الذي كتبه سية الذي كتبه هيئة ، ٢٩ هـ وهو في اصبهان .

أما سليمان التاجر الذى نستنتج أن الادريسى أخذ عنه، فهو تناجر من أهل سسيراف على الخليج الفارسى ، وترجع حكاياته ورحلاته البحرية الى سنة ٢٣٧ هـ ، وقد أضاف اليها رحالة عربى آخر هو « ابن وهب » بعض المشاهد ، ثم دون الرحلتين بعد ذلك فى بداية القرن العاشر الميلادى أبو زيد السيرافى من أهل البصرة ، وأعطاهما شكلهما المعروف عندنا الآن ، مع أنه لم يكن رحالة ، ولكنه كان مغرما بحكايات الأسفار وغرائب الرحلات .

وحكاية نقيل الأدريسي عن مؤلفين قبله كانت ولا تزال معلومة عند المؤرخين القدامي والمحدثين ، لأن الرجل نفسه لم يخفها . وقد آشار مؤرخنا ابن خلدون ، في الفصل الذي عقده في المقدمة على الكلام على الجغرافيا ، الى بعض المصادر التي جسع منها الادريسي معارفه الجغرافية ، وذكر منها ستة لا غير بدلا من الاثنى عشر مصدرا . والستة المصادر التي ذكرها ابن خلدون هي : كتاب المسعودي ، وابن خراداذبة ، والحوقلي خلدون هي ابن حوقل \_ والعذري ، وابن اسحاق المنجم ، وبطليموس .

ومن طرائف التصحيف فى هذه المناسبة أن الأستاذ الدكتور «على عبدالواحد وافى» ذكر فى طبعته المحققة لمقدمة ابن خلدون اسم العذرى على أنه « القدرى » بالقاف والدال المهملة غبر المنقوطة . وهو من التصحيفات التى لم نجد بدا من الأشارة اليها هنا ، ونحن فى معرض التحقيق لمصادر الأدريسى الجغرافية .

وقد أشار المستشرق الاسبانى فى القرن التاسع عشر «بونس بويج» ، بصفة خاصة الى « العذرى » وكتابه الذى أفاد منه الادريسى ، ولا ندرى السر فى افراد العذرى بهذا ، فان الادريسى ذكره فيمن ذكره من مصادره . وعلى كل فالعذرى هذا هو أحمد ابن عسر المتوفى سنة ٧٠٨ هـ . وهو تلميذ لابن حزم الاندلسى ، وأستاذ ـــ فى الوقت نفسه ــ لابن عبد البر القرطبى . وكتابه فى الجغرافية عنوانه « نظام المرجان فى المسالك والممالك » ، وهو المحفرافية عنوانه « نظام المرجان فى المسالك والممالك » ، وهو

مفقود اليوم ، ولكن الأدريسي اطلع عليه في وقته وجعله دن مصادره. ويجب أن لايضللنا النسب في اسم العذري فيوقعنا في لبس مع نسسبة أخرى هي « الدلائي ». والواقع أن العسدري والدلائي هما نسبتان لرجل واحد هو أحمد بن عمر العسدري هذا. وقد أفرده المستشرق الاسباني بالنثيا باسم « الدلائي » ، مما يوهم أنه غير العذري ، والحق أنه هو . ومن عجائب الوهم الذي يجوز على العلماء الباحثين أن صديقنا القديم الدكتور حسين مؤنس قد جعل نسبته هكذا : ( الدلالي ) ، وهو خطا صدوابه : ( الدلائي ) بالهمزة فالياء ، نسبة الى قرية دلاية من أعمال الأندلس .

ومن الباحثين الذين أشاروا الى نقل الأدريسى عن غيره المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى فى كتابه «المجددون فى الاسلام» ، والأستاذ فؤاد صروف فى كتابه «الرواد»، والدكتور نقولا زيادة فى كتابه «رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى»، والدكتور زكى محمد حسن فى كتابه «الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى» ، والدكتور شوقى ضيف فى كتابه «الرحلات» ، والدكتور حسين فوزى فى كتابه «حديث السندباد القديم».

وحين يروى الأدريسي عن أفواه الرواة وأصحاب الحكايات ورجال الرحلات فأنه يذكر ذلك ، كما نجده في القسم الخاص

بالهند من كتابه ، فانه يقول: (ومما يحكى التجار المسافرون الى الهند عن ولادة الفيلة أن الأناث منها تلد أولادها فى المساه الراكدة) (١) ، أو يقول فى موطن آخر: (ومما يحكى فى الكتب الصحيحة الأخبار ..) (٢) ووصف الكتب هنا بصحة الأخبار هو توطئة لطمانينة القاريء على أن النبر الذي يرويه الأدريسي صحيح فى تقديره ..

ومها بقله الأدريسي عن سليسان الناجر ورحاته وصف الناورة البحرية الخطيرة التي تكون مصحوبة غالبا بظواهر اعصارية كالرعد والبرق والبرد . وبالطبح لم يقدر للادريسي أن يركب المحيط الهندي ليري تلك الظاهرة البحرية فيه ، ولكن سايسان التاجر ركبه من قبل ووصفها وصفا دقيقا المحنله في عبارات الأدريسي التي أخذها منه . كما نقل عن رحلة سمليمان التاجر حكاية احراق الهنود جثث موتاهم حيث قال : (واذا مات المالك صنعت له عجلة على قدر عريضة ، ارتفاعها عن الأرض وقسم المالك مبرين أو نحوها . وتوضع على العجلة قبة مكللة ، ويوضع المالك بحلية كفنه على تاك العجلة ، ويطاف به على المدينة كلها ، بره عليه مناد بلسان الهندية بكلام تفسيره بالعربية :

<sup>·</sup> YA ... 41411 4. b : 1 11 12 13 (1)

<sup>(</sup>۲) المدار ۱۱ ا سر ۱۸ ،

«أيها الناس! هذا ملككم فلان بن فلان ، عاش فى ملكه فارحا قادرا كذا كذاسنة . وها هو قد مات ، وفتح يده بما معه ، لا يملك من ملكه شيئا . ولا يدفع عن جسمه أذى . ففكروا فيما أنتم اليه صائرون ، واليه راجعون » . كل هذا باللغة الهندية . فاذا فرغ من الطواف به ، خرج الى مكان النار التى من عادتهم أن يحرقوا بها موتى ملوكهم ، فيلقونه فى النار حتى يحترق . . ) (١) . ومما نقله الأدريسي عن المسعودي المؤرخ حكاية شجرة الوقواق ولكنه رفض تصديقها لعدم مطابقتها للعقل .

بقى أن تتناول فى ختام هذا الفصل أصحاب المصادر الذين نقل عنهم الأدريسى وذكر أسماءهم فى مقدمة كتابه « نزهة المشتاق » . وأولهم المسعودى المؤرخ والجغرافى صاحب كتاب « مروج الذهب » فى التاريخ ، وهو يعد من المؤرخين العرب أكثر مما يعد من الجغرافيين ، وان كانت رحلاته الدقيقة ذات قيمة كبيرة من الناحية الجغرافية ، وهو من ذرية الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود ، ومن هنا جاءته نسبة المسعودى . وقد توفى سنة ٢٤٣ هـ . ويشير الأدريسى الى أنه صاحب كتاب «العجائب» ولا نعرف له كتابا بهذا الاسم ، ولعله ضاع فيما ضاع من كتبه النفيسة . ويظهر أن الأدريسى اطلع فى عصره على نسخة من هذا الكتاب فأفاد منه ونقل عنه .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۲۲ .

اما أبو نصر سعيد الجيهاني ، فاسمه أبو عبد الله محمد ابن نصر الجيهاني وكان وزير الأمير من أمراء السامانيين هو الأمير نصر الثاني . ويذكر بعض المؤرخين السابقين أن الجيهاني ( ألف كتابا في صفة العالم وأخباره وما فيه من العجائب والمدن والأمصار والبحار والأنهار والأمم ومساكنهم ، وغير ذلك من الأخبار العجيبة والقصص الطريفة ) ، وكتاب الجيهاني مفقود الى اليوم وان كان موجودا في عصر الأدريسي ، ويرجح بعض الباحثين المعاصرين أن كتاب الجيهاني تم تأليفه قبل سنة ١٠٠١ هـ ولكنها استنتاجات يعوزها الدليل الملموس ، ولا يعلم بالضبط ولكنها استنتاجات يعوزها الدليل الملموس ، ولا يعلم بالضبط تاريخ وفاة الجيهاني وانكان جرجاس يزعم أنه توفى سنة ١٠٥٠ م .

آما ابن خرداذبة ، فهو عبيد الله بن عبد الله، وهو من أصل فارسى ، وقد تلقى كثيرا من العلوم والفنون ، حتى لقد أرسله والله الى استحاق الموصلى ليأخذ عليه الغناء والموسيقى . ومؤلفاته مفقودة حتى الكتاب الذى ذكره الأدريسى من مصادره ولعله كتاب « المسالك والمسالك » الذى طبع ما عثر عليه منه فى ليدن بعناية واشراف المستشرق دى جويه ، وليست وفاة ابن خرداذبة معلومة على سبيل اليقين والتحديد ، وانكان صاحب « كشف الظنون » يذكر أنها كانت حوالى سنة ٣٠٠ هـ ، ولكن جرجى زيدان يذكر أنه توفى فى أواسط القرن الثالث للهجرة .

والعذرى الذى ذكره الأدريسي على انه من مصادره هو أحدا ابن عمر العذرى الذى كان تلسيدا لابن عبد البر القرطبي. وكمابه « نظام المرجان في المسالك والممالك » مفقود اليوم وان كان رجع اليه المؤرخون والجغرافيون القدامي التالون له من أمثال القزم بني والأدريسي وياقوت الحموى . والعدري هو من أهل الأفاداري الذين رحلوا الى السرق وجابوا كثيرا من الأقطار، ومن هنا تستاز معارفه الجغرافية بالدقة والمعاينة ، وتوفى العذري سنة ٨٧٤ هو وقد سبق القول أن له نسبة أخرى هي الدلائي ، فلا محل المعلى الدلائي شخصا آخر غير العذري .

أما ابن حوقل فهو أبو القاسم محمد بن حوقل \_ وأحيانا يقال له الحوقلى \_ وكان معاصرا للاسطخرى وأصغر منه سنا وقد بدأ رحلاته الى العالم المعروف فى وقته بالتجارة ، ولكن ينال الها كانت لأغراض سياسية . وهو من أهل المشرق الوافدين الى شمالى أفريقية والأندلس . ومن هنا كانت أوصانه لنابلى وصقلية . ويحمل كتابه اسم « المسالك والممالك » ، أو كتاب صـ \_ ويحمل الأرض . وكتابه حافل بمعلومات غزيرة طريفة عن الحياة الاجتماعية فى الأندلس فى عصره . ومن هنا اشتهر كتابه عند المغاربة والأندلسين أكثر مما اشتهر عند المشارقة . وقد الجايزة منا الكتاب فى لندن سنة ١٨٠٠ م مع ترجيته الى الاناباين الاناباين من كتابه هذا الكتاب فى لندن سنة ١٨٠٠ م مع ترجيته الى الاناباين من كتابه هذا الكتاب فى لندن سنة ١٨٠٠ م مع ترجيته الى الاناباين من كتابه هذا الكتاب فى لندن سنة وترجمة القسم الخاص من كتابه

بأفريفية وبالرم فى جزيرة صقلية . وتوفى ابن حوقل فى القرن الرابع وفى تاريخ غير معلوم .

ولعل اسم جاناخ \_ او جناخ \_ بن خاقان الكيماكى من الاسماء الغريبة المجهولة عند الباحثين ، على الرغم من رجوع الأدريسي وغيره اليه . ومعلوماتنا عنه لاتكاد تذكر ، حتى عند الباحثين الأجانب المشهورين بالبحث والتنقيب . ويحمل اسمه معنى النسبة الى قبيلة «كيماك» التركية بالسيا الوسطى . ولا ندرى اسم كتابه الذى أشار اليه الأدريسي على أنه من مصادره .

ويظهر أن حظ موسى بن قاسم القردى ــ وهو أحد مصادر الأدريسي ــ لا يزيد على حظ جاناخ من المعرفة به . وليت الأدريسي قد هدانا الى أســماء تلك المصنفات مقرونة بأسماء أسحابها ..

اما اليعقوبي الذي ذكره الأدريسي من مصادر نقله ، فهو أبو العباس أحمد بن يعقوب بن جعفر بن واضح . وهو معروف لدينا بكتابه المشهور في التاريخ ، كما أن كتابه في الجغرافية الذي نقل عنه الأدريسي والذي عنوانه (كتاب البلدان) معروف كذلك عن مخطوطة أخرى كشفت من عن مخطوطة أخرى كشفت من عهد غير بعيد . ويبدو أن كتابه قد انتهى من تأليفه سنة ٢٧٨ هـ

أى قبل وفاته سنة ٢٨٤ هـ بستة أعوام ، اذا أغفلنا القول القائل بأنه توفى سنة ٢٩٦ هـ .

ولا يقل اسحاق بن المنجم ، جهلا به وعدم معرفة له ، عن جاناخ الكيماكي ، وموسى بن قاسم القردى ، ولا نعلم من أبن جاءته هذه النسبة الغريبة ، كما لا نعلم عنه شيئا الا ما ذكره الأدريسي من أن له كتابا في الجغرافية رجع اليه وأخذ منه .

ونختم بقدامة البصرى كما ذكره الادريسى ، وهو قدامة ابن جعفر ، صاحب كتاب « الخراج » المشهور ، ولم يكن قدامة جغرافيا حتى يفيد منه الشريف الأدريسى ، ولكن كتابه فى الخراج يفيد فى معرفة البريد والسكك والطرق الى نواحى المشرق والمغرب ، والمسافات بين البلاد . ويعتبره بعض الباحثين الأجانب تنمة هامة لكتاب ابن خرداذبة ، اذ كثيرا ما يساعد فى تحقيق نقاط عديدة فيه ، لأنه يعتمد فى أغلب الأحوال على الوثائق الرسمية . وتوفى قدامة سنة ٣١٠ ه .

## المعاينت والمشاهدة

اذا كان الشريف الأدريسى قد لجأ الى النقل فيما لم تصل اليه استطاعته وخبرته ، فانه قد آثر التجربة والخبرة الشخصية ، واعتمد على المعاينة فيما هو قريب من متناوله . ولو أن الأدريسى أتيح له مثلا أن يجوب فى الهند والصين وشرقى أفريقية ، وأن يجتاز تلك البحار البعيدة المستدة الى هناك ، لما أحجم عن وصفها وصف الخبير المعاين ، ولما احتاج الى أن ينقل فى «نزهة المستاق» بعض أوصاف غيره ممن سبقوه الى تلك البقاع والأصقاع .

وحين نصب الأدريسى نفسه فى صقلية للقيام بالعمل الذى كلفه اياه الملك روجر الثانى من كتابة « نزهة المستاق » ، وعمل الخريطة والكرة المشهورة ، فانه لم يحجم لحظة عن الاستفهام والسؤال من أهل المعاينة والخبرة والمشاهدين الذين أتيح لهم من الرحلة مالم يتح له . فقد كان الرجل كثير التسال والاستخبار من الرحالة والحجاج ، وكان لا يتوانى عن السؤال العلمى متى

ماوجد في ذلك خدمة للمعرفة التي كان يبحت عنها ، والحقيقة الني ينشدها .

وقد لاحظنا فى معرض وصفه للاندلس والمغرب وصقلية أنه يذكر عبارة تدل على معاينته لما رآه ووقعت عليه عينه ، فيقول مثلا: « وقد رأيناه عيانا » ، أو: « وقد رأينه بعينى » ، أو غير ذلك من العبارات التى تدل على المعاينة لا على السماع أو النقل. وقد يجزىء مثال واحد ، أو نموذج واحد من ذلك عن بضعة نماذج لحظناها فى خلال قراءاتنا له . ففى وصفه لحصن المعدن قرب مدينة لشبونة يقول: ( وعلى ضفة النهر من جنوبه ، قبالة مدينة لشبونة ، حصن المعدن . وسمى بذلك لأنه عند هيجنن البحر يقذف هناك بالذهب والتبر ، فادا كان زمن الشتاء قصد الى هذا الحصن أهل تلك البلاد ، فيخدمون المعدن الذى به الى الى هذا التحصن أهل تلك البلاد ، فيخدمون المعدن الذى به الى انقضاء الشتاء . وهو من عجائب الأرض ، وقد رأيناه عيانا ) (١).

ولم يغب عن بال بعض الذين ترجموا للشريف الأدريسي أو تحدثوا عنه فى معارض الأيجاز أن يشعروا الى ناحية المعاينة والمشاهدة عند الرجل. وقد يكون الأدريسي فى ذاته ممن يحبون التجربة والعيان ويؤثرونهما على ما عداهما من وسائل ايصال المعرفة ، ولكن الموقف الذي وقفه منه الملك روجر الثاني قد

<sup>(</sup>۱) وفى وصعف الادريسى للرسمف اللى يلى بلاد الالمال ويطاهر في أوقات صفاء البحر يقول : ( وعد رأبناه عيانا ) •

حمله على اتخاذ المعاينة طريها الى اكتساب المعارف والعلودات . فان روجر نفسه كان حريصا على كسب المعرفه بالتجارب ، ويظهر انه آوصى الادريسى بهذا ، دان مفدمنه لكتاب « نزهه الستان ) قد تحمل ملامح من هذا الاهتمام . على أن سلولت روجر التاني نفسه مع العارفين بالمعارف الجنرافيه قد حملهم على أن ياجآوا الى الدنمره والتجربة والمعاينة بأنفسهم . فانه \_ على ما يرويا الأدريسي \_ أحضر لديه العاربين بالبلاد والأفطار ، وباعنهم ، فالم يجد عندهم علما أكثر مما تحويه الكتب . ( فلما رآهم على مثل هذه الحال بعث الى سائر بلاده ، فأحضر العارفين بهلله مثل هذه الحال بعث الى سائر بلاده ، فأحضر العارفين بهله النقي المنتجولين فيها ، فسالهم عنها بواسطه جمعا وأفرادا ، فما اتفق ذيه قولهم وسح في جسه نقلهم ، اأبته وأبقاه ، وما اخالهوا فيا الغاه وأزجاه ..)

ومن هنا نجد باحثا كالمرحوم عبد المتعال الصعيدى يقرر أذر روجر الثانى طلب من الشريف الأدريسي (أن يحقق أخبار أالاد بالمعاينة لا بما ينقل من الكتب الموقع الاختيار على أناس ألباء نطناء أذكياء مساروا الى أقاليم الشرق والغرب جنوبا وشمالا ، وأخذوا معهم مصورين يصورون كل مايشاهدونه . مكان الأدريسي يدون كل ما يصل اليه منهم حتى تكامل له كتابه .).

على أن توصية روجر الثانى للأدريسي بأن يحقق أنبار البلاد بالمعاينة قد جاءت صراحة في الترجمة التي كتبها المؤرخ

الأديب الصفدى لروجر الثانى فى كتابه « الوافى بالوفيات » . وندع الصفدى يقول بعبارته : ( فرتب له كفاية لا تكون الالملوك ، وطلب اليه أن يحقق أخبار البلاد بالمعاينة لا بما ينقل من الكتب ، فوقع اختيارهما على اناس الباء فطناء أذكياء ، وجهزهم روجر الى أقاليم الشرق والغرب جنوبا وشمالا ، وسفر معهم قوما مصورين ، ليصوروا ما يشاهدونه « عيانا » ) .

ومن هذا النص الصريح أكد الباحثون كل ما يقال عن عنصر المعاينة والمشاهدة عند الأدريسى . وبهذا اجتمعت لديه المعاينة من طريقين : طريق مشاهداته هو ومعايناته الشخصية كما سلف القول : وطريق الأخبار التي اجتمعت لديه من الرسل والمصورين الذين كلفهم روجر السفر والمشاهدة وجمع المادة اللازمة .

ومن هنا أيضا نجد مؤلف كتاب « الرحلات » يقرر (أن الأدريسي يتبع الطريقة العربية ، طريقة العرض الجغرافي القائم على المشاهدة). ولكن في هذا الكلام على حجملته حنظرا فلم تكن طريقة كثير من المؤلفين العرب قائمة على المشاهدة ، بل استسهل بعضهم النقل عن بعض ، وأصبح مانراه في كتاب سابق مكررا بنصه وعباراته تقريبا في مؤلفات لاحقة .

ويشير الدكتور « فيليب حتى » فى كتابه « تاريخ العرب » الى قيمة ما فى كتاب « نزهة المشـــتاق فى اختراق الآفاق » من

قيمة المعلومات الحية التي جمعها الأدريسي من الرسل والمبعونين والمصورين الذين أوفدهم الملك روجر الثاني لتجميعها . ويقرر الدكتور « حتى » أن أهمية « نزهة المشــتاق » لا تقتصر على تلخيص المواضيع الرئيسية في الكتب السابقة بهـذا المضمار، كمؤلفات بطليموس والمسعودي فحسب ، بل تعود أهميتها أيضا الى أنها مبنية في الأساس على تقارير مبتكرة اتصلت به عن طريق رواة كان قد أنفذهم الى بلدان متفرقة لكى يأتوه بالمعلومات. ويظهر أن أعجاب مؤرخنا العربي الدكتور حتى بالأدريسي قد جعله يشيد به في طريقة بحث المواد التي اتصلت به ونقدها وتحري الحقيقة فيها ، فقد أظهر في ذلك \_ كما يقول الدكتور حتى \_ رجاحة عقل ، ورحابة صدر ، وكشف عن فهم لبعض القضـــابا الهامة ، كأدراكه لكروية الأرض . ولكن الدكتور حتى ـــ ف غمرة التحمس لهذا الجغراف العربي العظيم ... قد تغاضيعن احجام الأدريسي عن نقد مصادره ومنقولاته ومناقشتها مناقشة متحررة ، فقــد كان ينقـــل ـــ بلا تحقيق ولا تعليق ـــ بعض الخرافات الأوسع انتشارا في عصره .

ولكن موقف الأدريسى من الخرافات السائدة حتى عصره لم يكن دائما موقف التسليم والقبول بلا مخالفة أو مناقشة . ففي بعض الأحيان يرفض صاحبنا التسليم بأمور تدخل فى نطاق غير

المعتال . ولا نزال نذكر له موقفه من « شجرة الوقواق » التي تردد بين من سبقوه أنها (شجرة سلاد الهند تحمل ثمرة تشد رءوس الآدميين ) . فقد ذكر في « نزهة المشتاق » أن المسعودي نسب الى شجرة بجزائر الوقواق أمورا لاتدخل فى نطاق العقل الى حد أن الأدريسي رآها غير جدرة بالذكر . وعلى حين يرفض الأدريسي قصة هذه الشجرة نرى جغرافيا أندلسيا آخر هو محمد ابن أبي بكر الزهري الذي عاش بغرناطة حوالي سنة ٥٣٦ هـ ٤ والذي يذعوه بعض الباحثين « مؤلف « المربة » المجهول » يروي لنا قصة الشجرة المسحورة بجزائر واق الواق التي تثمر أشجارها كل سنة نساء بدلا من الفاكهة . والحق أن القول باعتماد الشريف الأدريسي في تدوين المادة الجغرافية على المشاهدات الخاصة هو قول لا ينبغي أن يطلق بلا احتراس ٤ فأن التقارير التي جمعها الرسل المندوبون الذين أوفدهم روجر الثاني لارتياد الأقاليم ، لم تغط كل بلاد العالم المعروف في ذلك العهد ، بل غطت الأرض المحمطة بحزيرة صقلبة أو القربية منها . أما الهند وأطراف آسيا وأفريقية مثلا فقد اعتمد فيها الأدريسي على النقل ، لأن المعاينة والمشاهدة كانت بالنسبة البه في ذلك المبدان أمرا بعيد الاحتمال، أو تكليفا بما لا بطاق. على أن ذلك لا ينقص شيئا من قدر هذا العالم الجغراف العربى الذى بذل كل ماوسعه من الجهد ، حتى يحقق ما يصبو اليه هو والملك روجر الثانى من تطبيق مبدأ المعاينة فى ميدان الجغرافية العرببة التى رفع لها شأنا أى شأن فى مجال التفدم العلمى عند العرب.



## منهجا لإدرييى فى وصفالبلاد

يمتاز وصف الأدريسي للبلاد التي زاره اوالمدن التي اجتازها، بطابع معين يميزه التفطن الشديد لكل ما تقع عليه العين من انسان وجمهاد وحيوان ونبات. فهو دائما \_ وخاصة حين يصف مشاهداته الخاصة \_ منفتح العين والذهن على كل مايراه، ولا يكاد يغيب عنه مشهد أو موقع أو ظاهرة طبيعية أو صناعية مما يمر عليه. وتتجلى هذه المميزان في البلاد والمدن التي رآها وجال في أنحائها. على أنه وهو ينقل صفة البلدان التي لم يزرها فأنه يختار من المشاهد ما يكون ذا أثر وقيمة في نفس القارى، أو يثير فيه نوعا معينا من الفضول والاستطلاع.

ولاشك أن الأدريسي قد زار الأندلس زيارات فاحصة دارسة ، وزار المغرب وطاف بكثير من أرجائه ، كما جال فىجزيرة صقلية التى أقام فيها زمانا . ومن هنا كانت أوصافه لهذه الأقطار تتميز بالدقة والملاحظة .

ويبدو اهتمام الأدريسي بسكان البلاد التي زارها ووصف أشكالهم وأخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم . ففي حديثه عن مدينة البصرة المغربية في القسم الخاص بالأندلس من كتابه « نزهة المشتاق » يتحدت عن سورها وقراها وعماراتها وغلاتها وهوائها المعتدل ، ولكنه لا يفوته أن يتحدت عن أهلها فيصفهم بأنهم (أعفاء ، ولهم جمال وحسن أدب) . وهو هنا يجمع بين محاسن الخلق ومحاسن الخلق . وفي حديثه عن مدينة « أنزلان » بالمغرب ينتهي به الحديث عن سكانها الأوائل من «غمارة » الذين (طهر الله منهم الأرض، وأفني جمعهم، وخرب ديارهم، لكثرة ذنوبهم، وضعف اسلامهم ، وكثرة جرأتهم ، واصرارهم على الزنا المباح ، والمواربة الدائمة ، وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق ، وذلك من جزاء الظالمين) .

وينتقل بنا الأدريسى الى مدينة شلب الأندلسية التى تبعد عن «شسنت مارية» ثمانية وعشرين ميلا ، فيخص أهلها ببعض الصفات المميزة لهم ، فهم (عرب من اليمن وغيرها ، وهم يتكلمون بالكلام العربى الصريح ، ويقولون الشعر ، وهم فصحاء نبلاء ، خاصتهم وعامتهم . وأهل بوادى هذا البلد فى غاية من الكرم ، لا يجاريهم فيه أحد .. ) . وهكذا يبرز لنا الأدريسى فى أهل مدينة بالأندلس ناحية فصاحتهم وانطلاق ألسنتهم ، ونظمهم الشعر ، وتكلمهم باللسان العربى الصريح . وحين يحدثنا عن « رابطة وتكلمهم باللسان العربى الصريح . وحين يحدثنا عن « رابطة

كسطالي » القريبة من قلعة شيفر يصف القوم الذين يمسكونها بأنهم قوم أخيار . وهو هنا متفطن الى مظاهر الخير والشر بين السكان . أما النظرة من الأدريسي الى النساء فلا تقل دقة عن النظرة الى الرجال ، فحين مروره على مدينة « جنجالة » الأندلسبة التي تبعد عن «مرسية» خمسين ميلا يلفته جمال نسائها وجصافتهن فلا يتوانى عن تسجيل ذلك (١) .

وقد يكون لكثير من المدن التى يصفه الأدريسى تاريخ سياسى أو عسكرى فلا يفوت هذا الرجل أن يشير اليه فى خلال وصفه . فحين حديثه عن « المدينة الخضراء » بالأندلس سجل بعض لقطات من تاريخها السياسى ، فقال : ( والجزيرة الخضراء أول مدينة افتتحت من الأندلس فى صدر الاسلام . وذلك فى سنة تسعين من الهجرة ، وافتتحها موسى بن نصير من قبل المروانيين ، ومعه طارق بن عبد الله بن ونموا الزناتى ، ومعه قبائل البربر . فكانت هذه المدينة أول مدينة افتتحت فى ذلك الوقت ) .

ولا تخطىء عين الادريسى وصف المعالم والمشاهد وأماكن العبادة سواء أكانت مساجد . أم كنائس . فهو يصف المسحد الجامع بقرطبة . فيطيل فيه بعض الاطالة على قدر حظه من الفخامة

<sup>(</sup>۱) من أوصاف الادريسى الدنيقة للماس صفعه لاهل قرطبة ، وقد النبى عليهم ثناء مستطابا ودكر كتيرا من محامدهم ومناقبهم ، أنظر « الحلل السندسية » .

والضخامة ويقول فيه: (وفيها المسحد الجامع الذي ليس بمساجد المسلمين مثله بنية وتنميقا ، وطولا وعرضا . وطول هذا الجامع مائة باع مرسلة ، وعرضه ثمانون باعا ، ونصفه مسقف ، ونصفه صحن للهواء ، وعدد قسى (۱) مسقفه ۱۹ قوسا . وفيه من السواري ، أعنى سواري مسقفه بين أعمدته وسواري قبلته صغارا وكبارا ، مع سواري القبة الكبري وما فيها ، ألف سارية . وفيه ۱۱۳ ثريا للوقيد ، أكبرها واحدة منها تحمل ألف مصباح ، وأقلها تحمل ١٢ مصباحا .. ولهذا المسجد الجامع قبلة يعجز وأقلها تحمل ١٢ مصباحا .. ولهذا المسجد الجامع قبلة يعجز المواصفين وصفها وفيها اتقان يبهر العقول تنميقها ، وكل ذلك من الفسيفساء المذهب والملون ) ويمضى الأدريسي هكذا في وصف المحراب والمنبر والساباط وصومعة الأذان ، والمصحف الكبير الذي يرفعه رجلان لثقله ، وفيه أربع أوراق من مصحف عثمان ابن عفان الذي خطه بيمينه وفيه نقطة من دمه .

ولا تقل دقته وحيوية وصفه للمسجد عن دقته وحيوية وصفه « لكنيسة الغراب » بالأندلس ، فهى من عهد الروم الى أيام الأدريسي لم تتغير عن حالها ، ولها أموال يتصدق بها عليها . وهي عامرة بالقسيسين والرهبان . وعلى رأسها عشرة أغربة لا يعرف

 <sup>(</sup>١) القسى : جمع فوس ، وهو المعروف فتى الابنية ، ويجمع على أقواس
 أيضيا .

أحد فقدها وعهد زوالها . ويتحدث قسيسو الكنيسة عن هـــذه الأغربة بغرائب لا يكاد يصدقها العقل .

وقد وصف الأدريسى القناطر ومنها القنطرة العجيبة غربى مدينة لاردة بالأندلس ، كما وصف المرآة الغريبة التى أقامتها الملكة لاردة بنت هرسوس فى برج عال من القصر يدور على حرفه فتدور معه المرآة . كما وصف الحمامات التى كانت فى بعض المدن ، كحمامات مدينة لشبونة الحارة فى الشتاء والصيف .

وتأخذ الأسسواق العامة والخاصة مكان الاهتمام عند الادريسي ، ففي حديثه عن مدينة سبتة بالمغرب يشير الى شجر المرجان فيها الذي لا يعدله صنف من صنوف المرجان المستخرج بجميع أقطار البحار ، ثم يفضى به الحديث الى سوق المرجان فيقول : ( وبمدينة سبتة سوق لتفصيله وحكه ، وصنعه خرزا ، وثقبه وتنظيمه ، ومنها يتجهز به الى سائر البلاد . وأكثر ما يحمل الى غانة وجميع بلاد السودان ، لأنه فى تلك البلاد يستممل كشيرا ) . وحين يمر معرجا من طنجة الى بلدة « أزيلا » ، فأنه يتحدث عن الأسواق القريبة فى أرضها . وكذلك تلفت نظره كثرة الأسواق فى مدينة « أشبيلية » بالأندلس فيقول عنها : ( ومدينة أشسيلية مدينة كبيرة عامرة ، ذات أسوار حصينة ، وأسواق

كثيرة ، وبيع وشراء ) . ويخرج من مدينة أشــبيلية الى مدينة « لبلة » فيتحدث عن الأسواق والتجارة فيها .

وبمناسبة التجارة نلاحظ اهتمام الأدريسي فى « نزهة المشتاق » بأنواع التجارات ، والسلع والغلات التي يتجر بها فى كل بلد . ففى أشبيلية تتركز جل تجارة أهلها فى الزيت ، ويتجهز به منها الى أقصى المشارق والمغارب برا وبحرا ، وكذلك الشأن فى مدينة « يبورة » الأندلسية التي ترى التجارات فيها داخلة وخارجة .

وللغلات والمعادن نصيب كبير من اهتمام الأدريسي حين يصف البلاد والمدن . فمدينة « البصرة » بالمغرب بها غلات كثيرة » وأكثر غلاتها القطن والقمح ، وسائر الحبوب . ومدينة « شنت مارية » الأندلسية كثيرة الأعناب والتين ، ومدينة « قورية » بالأندلس فيها ( أصناف من الفواكه كثيرة ، وأكثرها الكروم وشجر التين ) . ومدينة « طرطوشة » ينمو بجبالها خشب الصنو بر الذي لا يوجد له نظير في الطول والغلظ ، ومنه تتخذ سواري السفن وقراياها (١) . ( وهذا الخشب الصنوبر الذي بجبال هذه المدينة أحمر صافي البشرة ، دسم لا يتغير سريعا ولا يفعل فيه السوس ما يفعله في غيره ، وهو خشب معروف منسوب ) .

<sup>(</sup>۱) القرايا : جمع قرية على وزن : هدية ؛ وهي عود الشراع اللحي. يحمل في عرضه من أعلاه ،

أما المعادن فقد اهتم الأدريسي بذكرها في أماكن وجودها ، ففي قرية « بطرنة » الأندلسية معدن التوتية التي فاقت جميع معادن التوتية طيبا . وبقرب حصن فريش بالاندلس (مقطع للرخام الرفيع الجليل الخطير المنسوب اليه . والرخام الفريشي أجل الرخام بياضا ، وأحسنه ديباجا ، وأشده صلابة ) . وفي أول القسم الخاص بأقليم الهند من كتاب « نزهة المشتاق » يتحدث الأدريسي عن الحديد في مدينتين هناك بأرض سيفالة ( وليس بأيدي أهل هاتين المدينتين شيء يتصرفون به ويتعيشون منه الا الحديد ، وذلك أن بلاد سفالة يوجد في جبالها معادن الحديد المنية وهذا شيء مشهور لاتنكر فضيلته (١) .

وكما يهتم الأدريسى بالتجارة والغلات فأنه يهتم فى كل بلد بالحديث عن أهم الصناعات فيه . ففى مدينة سبتة بالمغرب تقوم صناعة المراكب وانشاء السهن . وفى مدينة «حصن قليبره» الأندلسية تقوم صناعة السفن ( لأنها دار انشاء السفن ، ومنها تخرج السفن الى أقصى المشرق ، ومنها يخرج الأسطول للغزو ) . وفى مدينة «شاطبة » بالأندلس ( يعمل من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الأرض ، ويعم المشارق والمغارب ) ، وفى مدينة «حصن بكيران » بالأندلس ( تصنع ثياب بيض تباع بالأشمان

<sup>(</sup>٢) وصلف الهند للادريسي : طبع الهند ص ١ ، ٢ ،

الغالية ، ويعمر الثوب منها سنين كثيرة ، وهي من أبدع الثياب متانة ورقة ، حتى لا يفرق بينها وبين الكاغد في الرقة والبياض .). وفي مدينة « جنجالة » الأندلسية يصنع من وطاء الصوف ما لا يسكن صنعه في غيرها لمناسبة الماء والهواء هناك لصناعته . وفي مدينة « المرية » بالأندلس تعمل الثياب ، والحلل ، والديباج، والسقلاطون (١) ، والأصبهاني ، والجرجاني ، والستور المكللة والثياب المعنية ، والخمر « جمع خمار » ، والعتابي ، والمعاجر ، وصنوف أنواع الحرير .

ويبدى الادريسى اهتماما خاصا بمصايد الأسماك، واللؤلؤ، والمرجان . وفى فصل من كتابنا هذا حديث عن وصف الادريسى لصيد اللؤلؤ من مغاصات جزيرة أوال فى البحرين . وقد وصف صيد السمك وخاصة التنين الكبير الذى يخرج من البحر قرب مدينة سبتة (وصيدهم له يكون زرقا بالرماح ، وهذه الرماح لها فى أسسنتها أجنحة بارزة تنشب فى الحسوت ، ولا تخرج . وفى أطراف عصيها شرائط القنب الطوال . ولهم فى ذلك دربة وحكمة سبقوا فيها جميع الصيادين ..) . أما صيد المرجان من شسجره أو شعبه المرجانية فى مياه سبتة المغربية فقد تعرض له الادريسى، وان كان لم يحدثنا عن طريقة صيده كما حدثنا عن طريقة صيد اللؤلؤ من البحرين حديثا شائقا ممتعا ..

<sup>(</sup>١) نوع من النسيح الفاخر ٠

وحين يتحدث الأدريسي عن الأنهار التي يصفها فأنه يصف مجاريها واتجاهاتها ومنابعها وماءها وضفافها وما عليها من زراعان وأشجار . ففي حديثه عن مدينة وادي الحجارة بالأندلس يتحدت عن النهر الصغير الذي يجرى بجهة غربيها ، وهـ ذا النهر يجرى الى جهة الجنوب ، فيقع في نهر تاجه الأكبر فيمده بالماء . ونهر تاجه المذكور يخرج من ناحية الجبال المتصلة بالقلعة والفنت . فينزل مارا مع الغرب الى مدينة «طليطلة » ثم الى «طلبيرة » ، ثم الى « المخاضة » ، ثم الى « القنطرة » ثم الى «قنيطرة محمود»، ثم الى مدينة « شنترين » ، ثم الى « لشبونة (١) » فيصب هناك فى البحر .. وفي حديثه عن نهر « ابرة » بالأندلس يقول انه نهر كبير يأتى بعضه من بلاد الروم، وبعضه من جهة جبال قلعة أيوب فوق مدينة « تطيلة » (7) ، ثم تنصب الى مدينة « سرقسطة » ، الى أن تنتهى الى «حصن حبرة » ، الى موقع الزيتون ، ثم الى « طرطوشة » فيجتاز بغربيها الى البحر .

ويلاحظ الأدريسي عملية نقل الأخشاب في مياه الأنهار بكتلها دون شحنها في مراكب ، فيصورها في دقة ، كما فعل في حديثه عن مدينة «قلصة» الأندلسية حيث يقول : ( وقلصة حصن منيع

<sup>(</sup>١) لشبونة : عاصمة البرتغال اليوم ، وهي من أكبر مواني أوربة .

<sup>(</sup>٢) مدينة بشمالي أسبانيا اليوم على نهر الابرو ، وبها معامل للسكر .

يتصل به اجبل كثيرة بها شجر الصنوبر الكثير ، ويقطع بها الخشب ويلقى فى الماء ، ويحمل الى دانية والى بلنسية فى البحر، وذلك أنها تسير فى النهر من قلصة الى جزيرة شقر ، ومن جزيرة شقر الى حصن قالييرة ، وتفرغ هناك على البحر ، فتملأ منها المراكب .. ولا تزال عادة ارسال الخشب فى النهر الى جزيرة شقر الى قلييرة \_ قالييرة \_ الى يومنا هذا ) .

ولما كانت أسوار المدن جزءا هاما لأمن البلاد وسلامتها ، فقد اهتم الأدريسي بوصف الأسوار على كل بلد يصفه أو يمر به كحديثه عن سور مدينة « يبورة » بالأندلس ، وحديثه عن أسوار مدينة « ترجالة » الأندلسية التي تتصف بالمناعة ، وحديثه عن سور مدينة « سرقسطة » الأندلسية ، وهو سور متين حصين مبنى من الحجارة . فاذا لم يكن للبلد سور ولا حصن أشار الى مبنى من الحجارة . فاذا لم يكن للبلد سور ولا حصن أشار الى ذلك ، كما فعل عند حديثه على مدينة « شنترين » الأندلسية التي لا سور لها .

ويؤكد الأدريسي أوصافه لما رآه بقوله : «رأيت ذلك عيانا»، أو غيره من العبارات الدالة على المعاينة كما سبق القول .

ويلجأ صاحبنا الى الأطوال المعروفة فى قياس المسافات والأبعاد ، كالأميال والمراحل ، وقد يجمع بين الميل والمرحلة فى مجال واحد كقوله فى الحديث عن بطليوس : ( ومن مدينة

بطليوس الى مدينة قرطبة على الجادة ست مراحل ، ومن بطليوس الى مدينة ماردة على نهر يانة شرقا ثلاثون ميلا) . وقد يقيس المسافة أحيانا بالأيام — ويعنى بذلك مسير الأيام — كما فعل في قياسه لجبل الثلج في « شنيل » الأندلسية ، فقد ذكر ( ان طوله يومان وعلوه في غاية الارتفاع .. ) .

وحين يريد أن يؤكد وصف البلد أو المدينة في عهده يشير الى ذلك بقوله: (ومدينة قرطبة في حين تأليفنا هــــذا الكتاب طحنتهـا رحى الفتنة) أو بمثـل قوله: (وهى الآن ــ يعنى في زمانه ــ خراب في حال الذهاب) ، أو بمثل قوله عن مدينة أزيلا المغربية: (وهى مدينة صغيرة جدا ، وما بقى منها الآن الا نزر يسير) أو بمثل قوله عن مدينة طليطلة: (ومدينـة طليطلة ــ في وقتنا هذا ــ يسكنها سلطان الروم القشتاليين).

وقدكان الأدريسي متفطنا الى تجمعات اليهود في أرض. الأندلس ، فقد كانوا يعيشون متجمعين في مدن خاصة بهم أو أحياء خاصة بهم من المدن . وفي حديثه عن مدينة «طركونة» (١) الأندلسية يقول : (ومدينة طركونة على البحر وهي مدينة اليهود)، وفي حديثه عن مدينة «أليسانة» (١) بالأندلس يذكر أنها مدينة

<sup>(</sup>۱) من مدن أسبانيا اليوم واسمها

<sup>(</sup>٢) اليسسانة : بلد باسبانيا اسمه اليوم LUCENA ويبلغ هده سكانه ٢١ الف نسمة كما جاء في « الحلل السندسية » للأمير شكيب ارسلان •

اليهود ، ولها ربض ــ أى ناحية ــ يسكنه المسلمون وبعض اليهود .. واليهود يسكنون بجوف المدينة ، ولايداخلهم فيهـــا مسلم ألبتة .. ولليهود بها تحذر وتحصن ..

وهكذا يكشف لنا هذا الرحالة الجغرافى اللماح عن أخلاق اليهود وخبثهم ومكرهم وتكتلهم وعزلتهم منذ قرون ..

## ببيب الواقع والأساطير

يلفت نظرنا فى الفصل الذى كتبه المستئرق « بالنثيا » عن الشريف الأدريسى فى كتابه « تاريخ الفكر الأندلسى » أنه حين يتحدث عن مادة الأدريسى الوافرة عن البلاد الأوربية التى تقطنها شعوب نصرانية يقول أنه يطوى كتابه « نزهة المشتاق » على بعض أطراف من الخرافات التى كانت أوسع ما تكون انتشارا فى عصره .

والحق أن هذا الاتهام على ما فيه من اطلاق يحتاج الى كثبر من النظر والمراجعة والتعديل .

واذا كان الأدريسي قد أطال مشلا في الحديث عن يأجوج ومأجوج ، فانه معذور في هذا فقد كان ناقلا عن بعض من سبقوا، وقد ذكر هو في مقدمة « نزهة المشتاق » أسماء الذين نقل عنهم . وهذه المصادر العربية في التاريخ والجغرافية التي نقل عنها

الأدريسي كانت مشحونة بالحديث عن يأجوج ومأجوج ، وهو حديث فيه كثير من الخرافة والأساطير . وقد دارت حول أمتى يأجوج ومأجوج حكايات وقصص هي أميل الى القصص الأسطوري منها الى الحقائق التاريخية . وتكفى نظرة الى ما كتبه المؤرخ ابن كثير في ذلك فانها تدل على مبلغ ما تعرض له هذا الجيل من الأقاويل . وقد التمس كراتشكوفسكي العذر للأدريسي خين لاحظ اهتمامه بالكلام عن يأجوج ومأجوج ، وذكر أنهما شغلا مكانة كبيرة في كل من الجغرافية العربية والجغرافية الأوربية في العصور الوسطى . والحق أن اشتراك الجغرافية الأوربية في الاشتغال بأساطير يأجوج ومأجوج هو دليل على المشاركة العالمية في الانشغال ببعض الأساطير . فلم يكن العرب وحدهم ، ولم يكن الأدريسي وحده بدعا في هذا .

ويتهم الأدريسى مرة أخرى بأنه حين وصف مدينة قريبة منه مثل مدينة رومة عاصمة ايطاليا فانه « يفعل ذلك فى أسلوب يذكر بحكايات ألف ليلة وليلة » . ويقصد المتهم هنا أن الادريسى يغالى فى الوصف الذى يبعد به عن الواقع الى حكايات الخيال والأساطير . والحق أن وصف الأدريسى لرومة كما يحمل بعض الخيال فانه يحمل كثيرا من الواقع ، ويكفى أن نسجل هنا بعض عبارات ذلك الوصف حيث يقول : ( رومة هى على جانبى نهر الصفر \_ أى التيبر \_ وهى مدينة مشهورة ، ومقر خليفة

النصارى المسمى بالبابا ، وهى على جنوبى خور البنادقة . وبلاد رومة غربى قلفرية . ودور سورها أربعة وعشرون ميلا ، وهو مبنى بالآجر ، ولها واد يشق وسط المدينة ، وعليه قناطر يجاز عليها من الجهة الشرقية الى الغربية . وامتداد كنيسة رومة ستمائة ذراع فى مثله ، وهى مسقفة بالرصاص ، ومفروشة بالرخام ، وفيها أعمدة كثيرة عظيمة . وعلى يمين الداخل من آخر أبوابها حوض رخام عظيم للمعمودية ، وفيه ماء حار أبدا . وفى صدر الكنيسة كرسى من ذهب يجلس عليه البابا ، وتحته باب مصفح بالفضة ، يدخل منه الى أربعة أبواب ، واحد بعد آخر ، يفضى الى سردان فيه مدفون بطرس حوارى عيسى . ولهذه المدينة كنيسة أخرى، مدفون فيها بولس ، وبحذاء قبر بطرس حوض رخام منقوش عظيم ، فيه فرش الكنيسة وستورها التى تزين بها فى أعيادهم ) .

واذا كانت قصة الأخوة المغررين التى ذكرها الأدريسى فى خلال حديثه عن مدينة لشبونة تحمل بعض العناصر التى يراها بعض الباحثين أسطورية ، فانه لا محل للمقارنة بينها وبين قصة القديس براندان لمحاولة الكشف عن مصدر واحد مشترك بين القصتين . وقد عاش هذا الراهب البحار الرحالة فى القرن الخامس المسيحى . ويقول الأب أنستاس مارى الكرملى ان أول من انتبه للرحلة غربا راهب اسمه براندان المولود سنة ٤٨٣ م وهو من أصل شريف يرتقى الى ملك ايرلنده .. ففى عام ٥٥٥ م \_ أى

قبل ظهور الأسلام ومبعت نبيه عليه السلام ــ تهيأ لتحقيق ما يختلج فى صدره من الأمانى مع أربعة عتىر راهبا من مقتصى الأهوال ، فابتنوا مركبا كبيرا ليستكشفوا ما هناك ... وفى سنة ٥٥٢ م نزل براندان ورفاقه على ساحل أمريكا ...

وينكر الأستاذ عباس محمود العقاد أن يكون كولمبوس مدينا بالفضل في معرفة العالم الجديد لمراجع من القرن الخامس للمسيح

وحين تعرض الأدريسي في القسم الخاص من «نزهة المئتاق» لوصف بلاد الهند ، فانه ذكر جزيرة « هركند » وذكر أن ( بها الجبل الذي أهبط عليه آدم ، وهو جبل سامي الذروة . عالى القمة ، ذاهب في الجو ، يراه البحريون في مراكبهم على مسيرة أيام (١) ... ) وللمفسرين والمؤرخين وعلماء المسلمين في اسم المكان الذي اهبط عليه آدم كلام كثير . ولا بأس ان نحيل القارىء هنا ألى كتاب « الكامل » لابن الأثير ، فليس هنا مجال تفصيل . ولكن الأدريسي أوجز الخبر في سطر واحد ، هو من منقولاته الكثيرة . ولم يكن الادريسي في مجال التحقيق لمكان هبوط آدم . لأنه لا مجال للتحقيق أو القطع فيه برأى . فاكتفى بهذه الأشارة العابرة .

على أن الأدريسي حين يتلقى أو ينقل أو يسمع خبرا لا يقبله

<sup>(</sup>۱) ومسلب الهند \_ ص ۷

العقل فانه \_ غالبا \_ لا يتردد فى رفضه أو اظهار الشك فيه . ففى حديثه عن أغربة (كنيسة الغراب) بالأندلس يذكر أن (قسيسى تلك الكنيسة يخبرون عن تلك الأغربة بغرائب يتهم المخبر بها ..) وليس أبلغ ولا أوجز من هذا التعبير فى التشكيك ورفض الخبر ...

وقد يقف الأدريسي أمام بعض الأمور التي شاهدها أو سمعها بالأندلس مثلا موقف القبول اذا لم يبد للعقل استحالتها . ففي حديثه عن مدينة سرقسطة الأندلسية ذكر أن ( من خواصها أنها لا تدخلها حية البتة ،وان جلبت اليها وأدخلت المدينة ماتت وحيا \_\_ أي سريعا \_\_ بلا تأخير ... ) ولم يعلق الأدريسي على هذا برفض أو قبول . على أنه ليس في الطبيعة ما يناقضه أو يناهضه .

وقد وقف الادريسي في مدينة « المنكب » (١) بالأندلس أمام بناء مربع قائم كالصنم ، أسفله واسع ، وأعلاه ضيق ( وبه حفيران من جانبيه متصلان من أسله الى أعلاه ، وبأزائه من الناحية الواحدة في الأرض حوض كبير يأتي اليه الماء من نهر ميل، على ظهر قناطر كثيرة معقودة من الحجر الصلد ، ، فيصب ماؤه في ذلك الحوض . ويذكر أهل المعرفة من أهل المنكب أن ذلك الماء كان يصعد الى أعلى المنار ، وينزل من الناحية الأخرى ، فيجرى

<sup>(</sup>۱) مدينة المنكب بالأندلس يسمبها الاسبانبون البوم almunecar وهو تحريف واضح .

هناك الى رحى صعيرة ذانت ، وبعى موضعه الان على جبل مطل على البحر ، ولا يعلم احد ما المراد من ذلك .. ) فالادريسي هنا ينقل ما يقوله أهل المنكب عن هذا البناء العجيب ولكنه لا يدرى العلة فى بنائه وفى صعود الماء اليه وانصبابه من أعلاه ، ويتحاشى الرجل أن يشير الى خرافة أو أسطورة مما كان يتناقله المحدون عن هذا البناء العجيب .

وحين يتحدث الأدريسى عن حيوان الكركدن فى بلاد الهند \_\_\_ أو فى جزيرة سرنديب بصفة خاصة \_\_\_ فانه يتعرض لوصف قرون تلك الدابة العظيمة ، فيقول رواية عن غيره : (وفيما يذكر أنه توجد فى بعض هذه القرون فى جوفها \_\_\_ اذا هى شقت \_\_\_ صورة انسان أو صورة طائر أو غيره من الصور كاملة الشكل بيضا . وهذا القرن الذى توجد فيه هذه الصورة يصنع منه مناطق تساوى من القيمة كثيرا ، وتكون الصورة التى توجد فيه من أوله الى آخره .. ) (١) . وقد يتخيل لأول وهلة أن وجود صورة انسان أو طائر أو غيره فى شق من قرن الكركدن هو ترديد من الأدريسى لأسطورة لا تمت بصلة الى الواقع ... والواقع أن الشبه من الوجوه البشرية والحيوانية ، كالذى نجده من بعض الصخور حين نشقها ، أو كالذى تفعله الطبيعة \_\_ عن غير قصد \_\_ الصخور حين نشقها ، أو كالذى تفعله الطبيعة \_\_ عن غير قصد \_\_ الصخور حين نشقها ، أو كالذى تفعله الطبيعة \_\_ عن غير قصد \_\_ الصخور حين نشقها ، أو كالذى تفعله الطبيعة \_\_ عن غير قصد \_\_

<sup>(</sup>١) وصنف الهند ٠ س ١٣

من تشكيل حجارة الاستالاكتيت والاستالجمايت فى المغارات المشهورة بأشكال انسانية ونباتية وحيوانية عجيبة ، كالذى نجده فى مغارة قاديشا بلبنان ، وفى مغارة مدينة باث بانجلترة .

على أن الأدريسى حين يرى الأسطورة أو الخرافة صارخة ومنافية للعقل والطبع فانه لا يتردد فى تكذيبها واظهار استحالتها، كالذى فعله حين نقل ما قاله الجاحظ فى « الحيوان » عن دابة الكركدن من أنها ( تقيم فى جوف أمها سبع سنين ، وأنها تخرج رأسها وعنقها من فرج أمها فترعى الحشيش ، ثم تعيد رأسها الي جوف أمها ، فاذا ابتدأ تكون قوتها امتنعت من الخروج للرعى على حسب عادتها ، فتنقر فى جوف أمها ، حتى تبقر جوفها وتخرج منه وتموت الأم ... ) فقد علق الأدريسى على هذا الكلام بقوله : ( وهذا محال من قوله غير مسموع ، لأن الأمر لو كان كما وصفه لفنى هذا النوع ، حتى لا يوجد الاذكره .. ) (١) .

ویذکرنا هذا بالتعلیق الذی علق به المسعودی المؤرخ علی کلام الجاحظ فی موضوع الکرکدن ذاته ، ولا بأس هنا من ایراده . قال المسعودی المتوفی سنة ۳۶۹ هـ والسابق علی الأدریسی بأکثر منقرنین من الزمان : ( فبعثنی هذا الوصف بعنی خروج رءوس أولاد السکرکدن من بطون أمهاتها للرعی وعودتها الی داخل البطن به علی مسألة به آی سؤال به من

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق • ص ۱۲ ، ۱۳

سلك الديار من أهل سيراف ، وعمان ، ومن رأيت بأرض الهند من التجار . وكل يتعجب من قوله \_\_ يعنى من قول الجاحظ الذى سبق ذكره \_\_ اذا أخبرته بما عندى من هذا وسالته عنه . ويخبروننى أن حمله وفصاله كالبقر والجواميس . ولست أدرى كيف وقعت هذه الحكاية للجاحظ ؟ أمن كتاب نقلها ، أم مخبر أخبره بها ؟؟)

وحادثة أخرى تدل على مبلغ تشكك الأدريسي في قبول الأخبار التي تحمل طابع الخرافات والأساطير ، فانه شك في الذي رواه المسعودي عن شجرة بجزائر الوقواق تحمل كل عام رءوس نساء بدلا من حمل الثمار العادية والفاكهة . ورأى فيها أنها غبر جديرة بالذكر ، على حين أن « الزهرى » الأندلسي قد روى هذه الحسكاية بتفصيل وبسرد يوهم أنها تدخل في باب الواقع من الحياة ...

## وضًافالمديب

جرت عادة الرحالين العرب أن يصفوا المدن الصغيرة والكبيرة التى يمرون عليها . وهذه الأوصاف تختلف تبعا لعين الواصف ودقة ملاحظته ، وتبعا لاهتماماته بأنواع معينة من الوصف ، كما أنها تختلف تبعا للزاوية التى ينظر اليها منها .

ولقد وصف الشريف الأدريسى مدن البلاد التى زارها ، وخاصة الأندلس والمغرب ، ووصف مدن صقلية كذلك بحكم اقامته فيها شطرا كبيرا من عمره . أما بقية البلاد التى لم يزرها فقد رجع فى صفتها الى الذين كتبوا قبله من الرحالة والجغرافيين. وفى مقدمته لكتاب « نزهة المشتاق » يعد لنا طائفة من الكتب التى رجع اليها فى وصف الأقاليم وما فيها من مدن ، كما سبقت الأشارة الى ذلك فى فصل سابق .

ولم يكد الأدريسي يدع مدينة من مدن الأندلس الا وصفها

وصف الخير ، فاذا مر بمدينة سجل أهم ما تنميز به من معالم طبيعية ، ووصف النهر الذي تقع عليه ، أو البحر القريب منها ، وذكر أسوارها وأبوابها وحصونها ، ومعادنها وغلاتها الزراعية ، ومعايدها وأسواقها ، وتجارتها . تم يأخذ في نعت ما تتميز به غلاتها ، ولا يفوته أن يصف أهلها ويتحدث عن عاداتهم . ونراء يطيل في الوصف أو يوجز تبعا لأهمية المدينة وتعدد جواند الوصف فيها .

وقد يشير الى ناحية من تاريخها وما مر بها من احداث كبار. ففى وصفه لمدينة طليطلة بالأندلس يقول انها كانت فى أيام الروم مدينة الملك ومدارا لولاتها. وفى وصلفه لمدينة « الجزيرة الخضراء » الأندلسية يقول انها ( مدينة متحضرة لها سور حجارة مفرغ بالجيار ، ولها ثلاثة أبواب ، ودار حسناعة داخل المدينة ، ويشقها نهر يسمى نهر العسل ، وهو حلو عذب ، ومنه شرب أهل المدينة ، ولهم على هذا النهر بساتين وجنات بكلتى ضفتيه معا . وبالجزيرة الخضراء انشاء واقلاع وحط ، وبينها وبين مدينة سبتة مجاز البحر ، وعرضه هناك ثمانية عشر ميلا ) . فانظر كيف تحدث عن المدينة حديثا موجزا جامعا لأشهر معالمها وخصائصها ومميزات نهرها . وانظر كيف تحدث عن مجاز البحر بينها وبين مدينة مدينة سبتة التى تقع مقابلها على الشاطىء الأفريقى بالمغرب ، وانظر كيف ذكر عرض هذا المجاز أو المر البحرى بالأميال .

وحين يتحدت الادريسي عن مدينة «أشبيلية » بالأندلس يذكر أنها (مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصينة . وأسواق كثيرة ، وبيع وشراء . وأهلها مياسير ، وجل تجارتها بالزيت يتجر به من أقصى المشارق والمغارب ، برا وبحرا ، وهذا الزيت عندهم يجثم من «الشرف » وهذا الشرف هو مسافة أربعين ميلا ، وهذه الأربعون ميلا كلها تمشى فى ظل شحر الزيتون والتين ) .

وفى وصف مدينة « شنت مارية » بالأندلس يقول الأدريسى : ( ومدينة شنت مارية على معظم البحر الأعظم ، وسورها يصعد ماء البحر فيه اذا كان المد . وهى مدينة متوسطة القدر ، حسنة الترتيب ، لها مسيجد جامع ومنبر وجماعة . وبها المراكب واردة وصادرة ، وهى كثيرة الأعناب والتين ) .

فاذا انتقلنا مع الأدريسى الى مدينة « ماردة » رأيناه يصفها قائلا: ( ومدينة ماردة كانت دار مملكة لماردة بنت هرسوس الملك . وبها من البناء آثار ظاهرة ، تنطق عن ملك وقدرة ، وتعرب عن نخوة وعزة ، وتفصح عن غبطة . فمن هذه البناءات أن فى غرب المدينة قنطرة كبيرة ذات قسى ، عالية الذروة ، كثيرة العدد ، عريضة المجاز . وقد بنى على ظهر القسى أقباء تتصل من داخل

<sup>(</sup>۱) اسمها الآن بالاسبانية : MERIDA وهى في جنوبي شرقى اسبانيا على الخط الحديدي ببن مدريد وبطليوس

المدينة الى آخر القنطرة ، ولا يرى الماشى بها . وفى داخل هذا الداموس قناة ماء تصل المدينة . ومشى الناس والدواب على تلك الدواميس ، وهى متقنة البناء ، وثيقة التآليف ، حسنة الصنعة . والمدينة عليها سور حجارة منجورة من أحسن فسنعة وأوثق بناء . ولها فى قصبتها قصور خربة .. وفى الجنوب من سور هذه المدينة قصر آخر صغير ، وفى برج منه كان مكان مرآة ، كانت الملكة «ماردة » تنظر الى وجهها فيها ، ومحيط دوره عشرون شسبرا ، وكان يدور على حرفه ، وكان دورانه قائما . ومكانه الآن باق . ويقال انها صنعته «ماردة » لتحاكى به مرآة فى القرنين التى صنعها فى منار الاسكندرية .. ) .

وهكذا نجد أوصافا دقيقة ممتعة لكل مدن الأندلس التي زارها الادريسي ، ووصفها عن معاينة ، مثل مدينة قلسرية ، وشنترين ، وطليطلة ، وسرقطة ، وبلنسية ، ومرسية . والمرية وغيرها .

وكان لبلاد المغرب ند يب من الوصف عند الشريف الأدريسى في كتابه « نزهة المشتاق » . وكان لمدينة « سبتة » ... وهي مسقط رأسه ... نصيب لا بأس به من الوصف ، ولا بأس من ايراد بعض صفته لها حين يقول : ( فأما مدينة سبتة فهي تقابل الجزيرة الخضراء ، وهي سبعة أجبال صغار متصلة بعضها ببعض معسورة. طولها من المغرب الى المشرق نحو ميل . ويتصل بها من جهة

الغرب ، وعلى ميلين منها ، جبل موسى . وهذا الجبل منسـوب لموسى بن نصير . وهو الذي كان على يديه افتتاح الأندلس في صدر الاسلام. وتجاوره جنات وبساتين وأشجار وفواكه كثيرة، وقصب سكر ، وأترج يتجهز به الى ما جاور سبتة من البلاد ، لكثرة الفواكه بها . ويسمى هذا المكان الذي جمع هذا كله : بليونش . وبهذا الموضع مياه جارية ، وعيون مطردة ، وخصب زائد . ويلى المدينة من جهة المشرق جبل عال يسمى : جبل المنية، وأعلاه بسيط ، وعلى أعلاه سور بناه محمد بن أبي عامر عندما جاز اليها من الأندلس ، وأراد أن ينقل المدينة الى أعلى هــذا الجبل ، فمات عند فراغه من بنيان أسوارها . وعجز أهل سبتة عن الانتقال الى هذه المدينة المسماة بالمنية ، فمكثوا في مدينتهم ، وبقيت « المنية » خالية ، وأســـوارها قائمة ، وقد نبت حطب الشعراء فيها . وفى وسط المدينة بأعلى الجبل عين ماء لطيفة لكنها لا تجف البتة .. وبمدينة سبتة مصايد للحوت ، ولا يعدلها بلد في أصابة الحوت وجلبه ، ويصاد بها من السمك نحو من مائة نوع. ويصاد بها السمك المسمى بالتنين الكبير ، وصيدهم له يكون زرقا بالرماح ..) .

وقد وصف الأدريسي من بلاد المغرب ومدنه: قصر المصمودة، وطنجة ، وقصر عبد الكريم ، وأزيلا ، والبصرة المغربية ـــ وهي

غير البصرة العراقية بالطبع ـــ وفاس ، وأغماب ، ومليلة . وندرومة ، وهنين ، ووهران وغيرها .

ولم يفت الأدريسى ان يصف مدن صقلية فى عهد مقامه بها . ووصفه لمدينة بلرم الصقلية يجمع بين الدقة والطرافة ، وفيه يقول : (ان بها \_\_ يعنى مدينة بلرم \_\_ أحسن المبانى التى سارت الركبان بنشر محاسنها ، فى بنائه\_\_ اودقائق صناعاتها ، وبدائح مخترعاتها . وهى على قسمين : قصر ، وربض ، فالقصر هو القصر القديم المشهور فخره فى كل بلد واقليم . وهو فى ذاته على المائة أسمطة : فالسماط الأول يشتمل على قصور منيفة ، ومنازل شامخة شريفة ، وكشير من المساجد والفنادق والحمامات ، وحوانيت التجار الكبار . والسماطان الباقيان فيهما أيضا قصور سامية ، ومبان فاخرة عالية .. ) .

ولما كان الأدريسي قد زار عددا غير قليل من بلاد أوربة وخاصة ايطاليا فأننا نورد هنا قطعة من وصفه لمدينة « رومة » حيث يقول: (رومة هي على جانبي نهر الصفر ــ يعني التيبر ــ وهي مدينة مشهورة ، ومقر خليفة النصاري المسمى بالبابا ، وهي على جنوبي خور البنادقة . وبلاد رومة غربي قلفرية . ودور سورها أربعة وعشرون ميلا ، وهو مبني بالآجر ، ولها واد يشق وسط المدينة ، وعليه قناطر يجاز عليها من الجهة الشرقية الي الغربية . وامتداد كنيسة رومة ستمائة ذراع في مثله ، وهي

مسقفة بالرصاص ، ومفروشة بالرخام ، وفيها أعمدة كثيرة عظيمة. وعلى يمين الداخل من آخر أبوابها حوض رخام عظيم للمعمودية ، وفيه ماء جار أبدا . وفي صدر الكنيسة كرسى من ذهب يجلس عليه البابا . وتحته باب مصفح بالفضة يدخل منه الى أربعة أبواب واحد بعد آخر ، يفضى الى سرداب فيه مدفون بطرس حوارى عيسى ) (۱) .

واهتمام الادريسى بأمكنة العبادة فى المدن التى يصفها ملحوظ معروف . ولا ننسى وصفه لكنيسة الغراب بالأندلس . وتجد أشارة له فى موطن آخر من كتابنا هذا حين تحدثنا عن منهج الشريف الأدريسى فى وصف البلاد .

ولقد وصف الادريسى مدنا من آسيا الصغرى فى خلال رحلته هناك ، ومن ذلك وصفه لمدينة يزمير أو أزمير التركية . كما نجد له أوصافا لمدن صيدا ، وبيروت وبيت لحم فى فلسطين . وان كان لم يتأكدلنا زيارته لتلك البلاد ، وهو هنا ناقل عن أوصاف غيره .

وكذلك لم يتأكد لنا زيارة الأدريسي للهند ، وان كان قد ضمن كتابه « نزهة المستاق » أوصافا لبلاد الهند ومدنها ، وبالطبع هو هنا ناقل أيضا ، شأنه في ذلك شأن بقية البلاد والأقطار التي لم تطأها قدماه . ونلاحظ في القسم الخاص بالهند من كتابه

 <sup>(</sup>١) أوردنا بعض ما قاله الادريسي في وصف رومة في الفصل الذي عنوانه
 « بن الواقم والإساطير » ولا تكرار هنا بل جئناه للمناسبة \*

« نزهة المشتاق ، فى اختراق الآفاق » أنه وصف مدنا هندية كثيرة وجزرا غير قليلة تجاورها ، فوصف سرنديب ، وجزيرة الرامى ، والديبل ، والنيرون ، والمنصورة ، ومهران ، وقالرى . والرور ، وشروسان ، وفيربوز ، والملتان ، ومامهل ، وكنباية وغيرها .

وقليل من المدن التى وصفها الأدريسى فى كتابه قد اندثر وضاعت معالمه ، وبقى الكثير منها الى اليوم بعد أن تجددن معالمه ، وتغييرت ملامحه بالهدم والبناء ، والاضافة والتوسع ، والتخطيط الجديد . ومن هنا كانت القيمة التاريخية لأوصاف تلك المدن ، لترينا الصورة الحقيقية لها فى العصر الذى وصفها فيه الشريف الأدريسى .

## وصَّافالبحار

من المؤكد أن الشريف الأدريسي قد ركب لجة البحر المتوسط \_ البحر الأبيض المتوسط \_ غير مرة ، وأنه ركب لجة المحيط في جولة حول الشاطيء الغربي للأندلسي . ولا نعرف أنه عبر البحر الأحمر أو المحيط الهندي ، لأن أوصافه لآسيا والهند كانت نقلا عن رحلات الجوابين العرب الذين سبقوه . ومع هذا فأننا نجد من الأدريسي اهتماما بالغا بصفة البحار وما يكتنفها من مظاهر طبيعية ، وما يسكنها من عجائب البحر ، ومن يعيش في الجزر من أقوام غريبي العادات والطباع ،

ويظهر أن هذه الناحية من وصف البحار وظواهرها قد فتنته الى حد بعيد ، فهو حريص على ابرازها فى كتابه « نزهة المستاق ، فى اختراق الآفاق » فى الموضع الذى يلائم ايرادها فيه .

وقد يصادف راكب البحر نوع من الدوامات المائية الشديدة

التى تدور فيها الأمواج بشدة عاصفة فتبتلع المراكب العالية كالجبال وتلتهمها فى لحظات ، وهى دوامات شديدة الخطر على الملاحة والملاحين . وتسمى الدرادير ، ومفردها دردور . ونجد الأدريسي يصف الدردور بقوله : ( والدردور موضع يدور فيه الماء كالرحى دورانا دائما من غير فترة ولا سكون ، فاذا سقط اليه مركب أو غيره لم يزل يدور حتى يتلف ..) .

وقد تنبه الأدريسى عن طريق من سبقه من الرحالين العرب الى الأجوان التى تقع حول جزيرة سرنديب جنوبى بلاد الهند . فوصفها قائلا : ( ويتحاذى هذه الجزيرة من أرض الهند أغباب ، وهى أجوان تقع فيها أنهار ، وتسمى أغباب سرنديب ، وتدخلها المراكب السيارة ، وتمر فيها الشهر والشهرين ) .

ويبدو أن الادريسي نقل معارفه عن هذه الأغباب والأخوار عن أبي الريحان البيروني المتوفى سنة ٢٠٠ هـ ، وعن أبي زيد حسن السيرافي الذي التقي مع المسعودي المؤرخ في النصف الأول من القرن الرابع الهجرى وأعطاه بعض الأخبار عن البحار الهندية . وقد يكون من الملائم أن نسجل هنا ما قاله البيروني وأبو زيد السيرافي عن هذه الأغباب، فنبدأ بالبيروني حيث يقول: (الغب، وهو كالزاوية والعطفة ، يدخل من البحر الى البسر ، ويكون للسفن منه مخاوف ، وخاصة من جهة المد والجزر . والخور هو شبه الغب ، ولكنه ليس من جهة دخول البحر ،

وأنما هو من مجىء الميساه الجاريه ، واتصاله بالبحر ساكنا . ومخاوف السفن من جهة العذوبة التى لا تستقل بالأثقال استقلال الملوحة بها ) . أما السيرافى فيقول : (ويحاذى هـذه الجزيرة \_ يعنى سرنديب \_ أغباب واسعة . ومعنى الغب الوادى العظيم اذا أفرط فى طوله وعرضه ، وكان مصبه الى البحر . يسير المجتازون فى هذا الغب المعروف بغب سرنديب بين شهرين وأكثر).

وبمناسبة أغباب سرنديب ، قديكون من الملائم أن نسجل هنا ما دونه الأدريسي في « نزهة المشتاق » عن هذه الجزيرة وملكها وسكانها وغلاتها ، فيقول : ( ومن الجزائر المشهورة في هذا البحر المسمى هركند ، جزيرة سرنديب ، وهي جزيرة كبيرة مشهورة الذكر ، وهي ثمانون فرسخا في ثمانين فرسخ — كذا وملك هذه الجزيرة يسكن من هذه المدن « أغنا » ، وهي مدينة القصر ، وبها دار ملكه . وهو ملك عادل كثير السياسة ، يقظان الحراسة ، ناظر في أمور رعيته ، حافظ لهم ، وذاب عنهم .. وليس يملك أحد من ملوك الهند ما يملكه صاحب سرنديب من الدر النفيس ، والياقوت الجليل ، وأنواع الأحجار ، لأن أكش ذلك موجود في جبال جزيرته ، وفي أودبتها وبحرها . واليها نقصد مراكب أهل الصين وسائر بلاد الملوك المجاورين له (١) .

<sup>(</sup>١) وصسيف الهند وما يجاورها من البلاد • للادريسي تحقيق الدكنور مقدول أحمد - الهند سنة ١٩٥٤ .

وقد ترك لنا الأدريسي في « نزهة المشتاق » ، وفي القسم الخاص بالأندلس وصفا جيدا دقيقا للمحيط الأطلسي وأمواجه ورياحه ودوابه وجزره فقال: ( .. وهذا الرأس هو في أقصى المغرب في نهاية انتهاء المعمور من الأرض ، محصور في البحر المظلم ، ولا يعلم أحد ما خلف هذا البحر المظلم ، ولا وقف بشر منه على خبر صحيح ، لصعوبة عبوره ، وظلام أنواره ، وتعاظم أمواجه ، وكثرة أهواله ، وتسلط دوابه ، وهيجان رياحه . وبه جزائر كثيرة ، ومنها معمورة ومغمورة ، وليس أحد من الربانين يركبه عرضا ولا ملججا (ا) ، وانسا يمر منه بطول الساحل ولا يفارقه . وأمواج هذا البحر تندفع منفلقة كالجبال لا ينكسر ماؤها ، والا فلو تكسر موجه لما قدر أحد على سلوكه ) .

وقد نقل الأدريسى عن المسعودى صاحب « العجائب » وصفا لجبل المغناطيس الذى يجذب اليه المراكب فقال : ( ومن منبسة الى مدينة البايس فى البر ستة أيام وفى البحر مجرى ونصف ... ومدينة البايس هى آخر عمالة الزنج ويتصل بها أرض سلفالة الذهب . فمنها على الساحل الى مدينة تسمى « تبهنة » ثمانية أيام فى البر ومجرى ونصف فى البحر ، وذلك لأن ما بين هاتين المدينتين جونا كبيرا .. وبين هاتين المدينتين فى البحر جبل عال عريض يقال له عجرد ، والماء قد حفر جوانبه من كل ناحية ، عريض يقال له عجرد ، والماء قد حفر جوانبه من كل ناحية ،

<sup>(</sup>١) أى داخلا في لجة الماء ١٠

فيصون الموج به صوتا هائلا. وهذا الجبل المذكور يجتذب الى نفسه من المراكب مالاصقه ، فالمسافرون يتنحون عنه ، ويفرون منه ).

ولم يفت الأدريسي أن ينقل في كتابه وصفا للبال أو الحوت من دواب البحار ، فقال: (ومن هذا البحر يخرج العنبر الكثير الطيب الرائحة . وقد توجد منها العنبرة من قنطار وأكثر وأقل . وهو شيء تقذفه عيون في قعر البحر مشل ما تقذف عيون هيت بالعراق ببالنفط ، فاذا اشتد هيجان الريح رمي به الي الساحل . وقد زعم البعض أنه روث دابة ولكنه ليس كذلك . ويوجد ببحر الصين والهند دواب كبيرة طولها مائة ذراع ، وعرضها أربعة وعشرون ذراعا ، ينبت بظهرها الصخر والذبل ، وعرضها أربعة وعشرون ذراعا ، ينبت بظهرها الصخر والذبل ، وقد تتكسر عليه المراكب . ويحكي البحريون أنهم يهاجمون هذه الدواب بالسهام ، ويحملونها على تغيير طريقها ، ويمسكون الصغار منها ، ويحمون على لحمها في القدور ، فيذوب شحما )

 أبنيتهم ، ويصطفون منها مطارق وسهاما ورماحا وخساجر ، ومقاعد ، وسلالم ، وبالجملة كل ما يصنع من الخشب ) .

وقد نقل أيضا وصفا « للبابة » وهى دابة بحرية عظيمة ، ووصفه للبابة قريب من صفته للبال أو الحوت ، ولعله هو أو قريب منه . فيقول فى صفتها : (والبابة دابة كبيرة تكون فى بحر الهند والصين ، منها ما يكون طوله نحوا من مائة ذراع فى عرض عشرين ذراعا ، ينبت على سنام ظهرها حجارة صدفية ، وربما تعرضت للمراكب فكسرتها . وحكى أيضا الربانون أنهم يرشقونها بالسهام فتتنحى عن طريقهم ، وذكروا أيضا انهم يتصيدون بأصغر منها ، فيطبخونها فى القدور ، فيذوب جميع لحمها ، ويعود شحما مذابا ) . ويلاحظ القارىء الكريم أن وصف البالة هنا يكاد يكون فى كثير من عباراته وألفاظه وصف البال الحوت الذى ذكرناه قبل هذا بسطور .

وقد وصف الأدريسى غرائب أهل الجزر فى بعض البحار والمحيطات ، ومنها هؤلاء القوم السود العراة فى جزيرة جالوس بالمحيط الهندى ، فانهم يأكلون الناس ( وذلك انه اذا سقط فى أيديهم انسان من غير بلادهم علقوه منكسا ، وقطعوه وأكلوه قطعا . وذكر بعض رؤساء المراكب أن أهل هذه الجزيرة أخذوا

رجلا من أصـــحابه ، فنظر اليهم ، حتى علقوه وقطعموه قطعا وأكلوه ..) (١) .

وكانت كثرة المراجع والمصادر لدى الأدريسي عونا له على أن يتخير منها مادة مادة طيبة للموضوع الذي يتحدث عنه متصلا بالبحار . وما أكثر وأدق حديثه عن اللؤلؤ وصيده في البحرين يسكن غاصة اللؤلؤ في المدينة التي يصل اليها التجار من جميع أنحاء الأرض ومعهم المال الوفير ، ويترقبون شهورا طوالا موسم الغوص . ويستأجر التجار الغاصة مقابل جعل معلوم يتفاوت مع جودة الصيد واعتقاد التجار بمهارة الغاصة . ويكون الغوص في أغشت (٢) وشتنبر وقبل هذا اذا كانت المياه صافية . ويصطحب كل تاجر الغواص الذى اكتراه . وتخرج المراكب جماعة من الميناء فيما ينيف على مائتى دونج ، وهي فلك أكبر من الفلك العادى يقسم التجار سطحها الى خمس أو ست بلنجات منفصلة ، ومع كل غواص رفيق مساعد اسمه « المصفى » له نصيب فى الكراء . ويخرج مع الغاصة أدلاء حذاق يعرفون المواضع ، لأن للأصداف مواضع تغشاها ، تذهب اليها وتخرج منها حسب الوقت وتعرفها ،

<sup>(</sup>١) وصف الهند للادريسي ، طبعة الهند ص ١٨ ،

<sup>(</sup>۲) يريد شهرى أغسطس وسبتمبر ٠

فاذا خرج الغاصة (١) من جزيرة أوال قادهم الدليل، حتى اذا وصلوا الى المواضع المعلومة خلع الدليل ملابسه وغاص ونظر . فاذا وجد المكان مناسبا خرج وأمر بطى الشراع ورمى الأناجر ، وكذلك تفعل بقية الدوانج . ويبدأ الغواصون فى العمل ) .

ويمضى الأدريسى فى وصف عملية الصيد منذ أن يستر الغواص سوءته ، ويسحد خياشيمه ، ويحمل سكينه وكيسه والحجر الثقيل المعلق بخيط رفيع متين ، الى أن يخرج من قعر البحر حاملا صيده الثمين فيلبس ملابسه وينام ، وهنا يأخذ « المصفى » فى فتح المحار بحضور التاجر الذى يجمع ما يخرج من اللؤلؤ ويسجله فى زمام (٢) .. ويأكل الجميع قبيل المغرب ، وينامون طول الليل استعدادا لعمل شاق مقبل فى يوم جديد .

الحق أننا نعيش مع الأدريسي في « نزهة المشتاق » ساعات غير قليلة في قراءة أوصافه الممتعة الغريبة للبحار وغرائبها ، مما يؤكد لنا اهتمامات هذا الرجل ـ حتى ولو كان ناقلا ـ بهذا العالم الغنى العجيب ..

<sup>(</sup>١) الغاصة جمع غائص ، وهو الغواص الذي يغوص في الماء .

 <sup>(</sup>۲) الزمام هو دفتر أو سبجل خاص يدون فيه الانسان ما يريد تدوينه
 وهو تعبير اصطلاحى .

## إلادريسى ورجلة المغرّرين

حين تحدث الأدريسي في كتابه « نزهة المشستاق في اختراق الآفاق » عن مدينة لشسبونة أشار الى جماعة من فتيان العرب اسمهم « المغررون » خرجوا في مغامرة بحرية كشفية الى المحيط ليعرفوا ماوراءه ، ولهم في لشسبونة حتى العصر الذي عاش فيه الأدريسي درب ينسب اليهم يعرف بدرب المغررين . و لاباس أن نسجل هنا هذه القصة بقلم الأدريسي نفسه لما فيها من طرافة من خهة ، ولكيلا يخل التصرف بمعانيها الصحيحة من جهة أخرى . يقول الادريسي في النزهة : ( ومن مدينة لشسبونة كان خروج المغررين في ركوب بحر الظلمات ، ليعرفوا ما فيه والى أين انتهاؤه كما تقدم ذكرهم ، ولهم بمدينة لشبونة بموضع من قرب الحمة درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين الى آخر الأبد . وذلك درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغروين الى آخر الأبد . وذلك وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر . ثم دخلوا البحر في وادخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر . ثم دخلوا البحر في

أول طاروس الريح الشرقية، فجروا بها نحوا من١١ يوما، فوصلوا الى بحر غليظ الموج ، كدر الروائح كثير التروش ، قليل الضوء ، فأيقنوا بالتلف ، فرَّدوا قلاعهم في اليد الأخرى ، وجروا في البحر فى ناحية الجنوب ١٢ يوما ، فخرجوا الى جزيرة الغنم ، وفيها من الغنم مالا يأخذه عد ولا تحصيل ، وهي سارحة لا راعي لها ، ولا ناظر اليها . فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها ، فوجدوا عين ماء جارية وعليها شجرة تين برى ، فأخذوا من تلك الغنم فذبحوها ، فوجدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أكلها فأخذوا من جلودها ، وساروا مع الجنوب ١٢ يوما الى أن لاحت لهم جزيرة ، فنظروا فيها الى عمارة وحرث ، فقصدوا اليها ليروا ما فيها ، فما كان غير بعيد حتى أحيط بهم فى زوارق هناك ، فأخذوا وحملوا فى مركبهم الى مدينة على ضفة البحر ، فأنزلوا بهـا في دار ، فرأوا رجالا شقرا زعرا شعور رءوسهم ، شعورهم سبطة ، وهم طوال القدود، ولنسائهم جمال عجيب ، فاعتقلوا منها في بيت ثلاثة أيام ، ثم دخل عليهم في اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربي ، فسألهم عن حالهم وفيما جاءوا ، وأين بلدهم ، فأخبروه بكل خبرهم ، فوعدهم خيراً ، وأعلمهم أنه ترجمان الملك . فلما كان فى اليوم الثاني من ذلك اليوم أحضروا بين يدى الملك ، فسألهم عما سألهم الترجمان. عنه ، فأخبروه بما أخبروه به للترجمان بالأمس : من أنهم اقتحموا البحر ليزوا ما به من الأخبار والعجائب ، ويقفوا على نهايته . فلما ، علم الملك ذلك ضحك ، وقال للترجمان : خبر القوم أن أبي أمر قومًا من عبيده بركوب هذا البحر ، وأنهم جروا في عرضه شهرا، الى أن انقطع عنهم الضـوء ، وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة تجدى . ثم أمر الملك الترجمان أن يعدهم خيرا ، وأن يحسن ظنهم بالملك ، ففعل . ثم صرفوا الى موضع حبسهم ، الى أن بدأ جرى الربح الغربية ، فعمر بهم زورق ، وعصبت أعينهم ، وجرى بهم فى البحر برهة من الدهر . قال القوم : قدرةا انه جرى بنا ثلاثة أيام بلياليها ، حتى جيء بنا الى البر ، فأخرجنا وكتفنا الى خلف ، وتركنا بالساحل الى أن تضاحي النهار ، وطلعت الشمس، ونحن في ضنك وسوء حال ، من شدة الأكتاف ، حتى ســمعنا ضوضاء وأصوات ناس فصحنًا بأجمعنا ، فأقبــل القوم الينا ، فوجدونا بتلك الحال السبئة ، فحلونا من وثاقنا ، وسألونا فأخبرناهم بخبرنا ، وكانوا برابر ، فقال لنا أحدهم : أتعلمون كم بينكم وبين بلدكم ؟ فقلنا : لا ، فقـــال : أن بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين . فقال زعيم القوم : واأسفى ! فسمى المكان الى اليوم « أسفى » وهو المرسى الذي في أقصى المغرب .. ) .

وقد أورد المغفور له الأمير شكيب أرسلان هذهالقصة في كتابه « الحلل السندسية » وعلق عليها قائلا: (قصة الأخوة المغرورين هذه قصة شهيرة صارت الآن معلومة عند أهل هذا العبصر ، بعد أن بقيت مدة طويلة مدفونة في كتاب الأدريسي ،

هذا الذي لم تتداوله الأيدى، وانما كان يطلع عليه بعض المستشرقين من علماء الأفرنج ، وبعض المطلعين من العرب على خزائن الكتب ، وقليــــلا ماهم ، وبقى الأمر كذلك الى ســـنة ١٨٩٢ م وكنت فى باريز ، وكان عمري ٢٢ سنة ، فقرأت في جريدة النشرة الاسبوعية التي كان ينشرها الأستاذ العلامة ابراهيم الحوراني باسم جمعية الأميركيين في بيروت، مقالة مترجمة ، عن مجلة أميركية . لا أتذكر الآن اسمها ، يقول فيها بمناسبة كشف قارة أميركة: انه شائع من جملة الأخبار كون العرب وصلوا الى أميركة قبــل كولمبوس ، وذلك بركوبهم البحر فاصدين الغرب من جهة الأندلس. ويقول: ليس عندنا نحن معلومات عن هذا الشأن تستند الى وثائق خطية، وانما هو كلام متواتر بين الناس. فكنا نود لو عرفنا ما عندالعرب من هذا الموضوع . وأردف الأستاذ الحوراني ذلك بنداء الي علماء العرب أن أفتونا بما عندكم عن هذه المسألة) ومضى الأمير شكيب أرسلان في تعليقه ، وحكى قصة عثوره على النص العربي فى كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » للأدريسي وتصفحه له لأول مرة ، ونسخه ما ورد عن قصة الأخوة المغررين بتمامه ، ونشره مقالاً عن ذلك في جريدة ثمرات الفنون ببيروت . فكان \_\_ رحمه الله \_\_ بذلك أول من نبه الأذهان من العرب المحدثين الى ورود قصة الاخوة المغررين فى « نزهة الآفاق » . واستنتج الأمير شكيب أن كريستوف كولمبوس لم يكن يجهل قصة المغررين

هذه ، فاستنتج أن وجود بر ، أو أرض كبيرة خلف بحر الظلمات — أو المحيط الأطلنطى — أمر لابد منه . ولهذا أقدم على رحلته التى كانت كشفا رائعا موفقا للعالم الجديد . وختم الأمير شكيب تعليقه على قصة الأخوة المغررين ( بأن غاية ما يستفاد من العبرة فيها أن العرب حاولوا اختراق بحر المحيط ، والوصول الى البر الذى يقال له اليوم أميركا .. ) .

ومنذ ذلك الاتجاه الذي أبداه الأمير شكيب في هذه القضية والمفكرون العرب المحدثون والمعاصرون يؤيدون «شكيبا» في وجهة نظره ، ويسميرون في الخط الذي سار فيه ، ويقولون ان كشنف كولمبوس لأمريكا كان على همدى من معلومات العرب السابقة ومغامرات بعضهم . وقد مال بعض الباحثين الأجانب الى احتضان هذا الرأى ، فالعالم الفرنسي جوتيه (۱) يقرر أن تحقيق الدوران حول افريقية بوساطة فاسكودي جاما ، وكشف أمريكا على يد كولمبوس كان متعذرا بدون ارتقاء علم الجغرافية عند العرب، وان هذين الكشفين العظيمين تما بعقول العرب ومواردهم وأشخاصهم تحت امرة النصارى . ونرى الأب أنسستاس مارى الكرملي يكتب بحثا ضافيا في مجلة المقتطف سنة ١٩٤٥ عنوانه : الكرملي يكتب بحثا ضافيا في مجلة المقتطف سنة ١٩٤٥ عنوانه : رحلة الأخوة المغررين ويجعلها أساسا للمقال كله . ويميل الدكتور رحلة الأخوة المغررين ويجعلها أساسا للمقال كله . ويميل الدكتور

<sup>(</sup>١) الاسلام والحضارة العربية : لمحمد كردعلى ص ٢١٢ .

زكى محمد حسن الى الاعتقاد بأن قصة هؤلاء الأخوة لم تكن مجهولة فى العصور الوسطى ، ولعل كولمبوس كان يعرفها ويعرف قصصا أخرى من أخبار من حاولوا ركوب المحيط الأطلسى وكشف غوامضه (۱) . أما عباس محمود العقاد فيرى انه من الخرائط المرسومة والآراء النظرية التى نقلت عن العرب تلقى خريستوف كولمبوس صورته عن الكرة الأرضية (۲) . وهذا التلقى وهذه الصورة هى التى دفعت كولمبوس الى المخاطرة بهذه الرحلة الرائعة . ولكن العقاد يقف من قصة الأخوة المغررين موقفا كما خالفه فى أن الأب أنستاس مارى الكرملى فى هذا الرأى ، كما خالفه فى أن الأب أنستاس أراد أن ينسب الفضل الأول فى معرفة كولمبوس بالعالم الجديد الى راهب من القرن السادس معرفة كولمبوس بالعالم الجديد الى راهب من القرن السادس معرفة كولمبوس بالعالم الجديد الى راهب من القرن السادس معا : قصة الراهب برندان ، ويشك عباس محمود العقاد فى القصتين معا : قصة الراهب برندان ، وقصة الاخوة المغررين ، ويعدها هى وما جرى مجراها أقاصيص ملفقة تحيط بها الشكوك (۲) .

وعلى حين يشك عباس محمود العقاد فى قصة الاخوة المغررين فان الأستاذ أحمد أمين يذهب مذهب الأمير شكيب أرسلان ، والأب أنستاس مارى الكرملى ، ويؤكد أن كولمبوس وقف على

<sup>(</sup>۱) الرحالة المسلمون في العصور الوسطى : لزكم محمد حسن ص ٥٠

<sup>(</sup>٢) أثر العرب في الحضارة الاوربية ص ٢٤ ،

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٥٣ م.

رحلة هؤلاء الاخوة واستفاد مما ورد عنهم ، ويستنتج فى النهاية أن العرب (كانوا أسبق فى اكتشاف أميركا ، لولا سوء الظروف التى منعت من نجاحهم (١) .

ويبدو أن الأستاذ محمد بهجت الأثرى يميل الى تصديق هذه القصة وقد أشار اليها فى محاضرة ألقاها بالمجمع العلمى العراقى ، ونشرت فى عدد من أعداد مجلة المجمع . واذا كان لنا أن نستأنس برأى باحث عربى مختص بعلم الجغرافية فى هذه القضية فأن الدكتور محمد محمود الصياد يرى أن هذه الحكاية من باب القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطع على صحته (٢) وحسبنا أن ننقل هنا ما كتبه حول هذا الموضوع حيث قال : (ولا نريد أن نغالى فنقول ما قال به البعض بأن العرب قد اكتشفوا أمريكا بالفعل قبل أن يكتشفها كولومبوس بعدة قرون ، فقصة المغررين الذين تحدث عنهم المسعودى فى مروج الذهب، فذكر انهم خاطروا وركبوا بحر الظلمات «ومن نجا منهم ومن تلف وما شاهدوا منه وما رأوا » ثم وصف الأدريسى رحلتهم فى كتابه « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » هى كلها من باب القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطع على صحته . ولعسل

<sup>(</sup>١) ظهر الاسلام جه ٣ س ٢٩٤٠

<sup>(</sup>٢) أثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية ص ٣٢٣ ، ٣٢٤ ·

بعض العرب قد فكر فعلا فى ارتياد بحر الظلمات ، فلم يصلوا الى غاية ) .

وقد هدانا الدكتور محمد محمود الصياد الى مصدر عربى آخر أقدم من الأدريسى حول جماعة من العرب فى الأندلس ركبوا بحر الظلمات \_ أو المحيط الأطلسى ، فغرروا وخاطروا بأنفسهم متجهين الى الغرب . وهذا المصحدر الأقدم من الأدريسى هو المسعودى المؤرخ صاحب « مروج الذهب » والمتوفى سنة ٣٤٦ ه . ومن الغريب أن الأمير شكيب أرسلان تشبث بنص الادريسى عن الاخوة المغررين الذى اهتدى اليه وهو فى باريس سنة ١٨٩٢ ، ولم بتشبت بحكاية المسعودى عن المغررين ، مع أن كتاب المسعودى كان أكثر تداولا من كتاب نزهة المشتاق . ويظهر أن الأمير شكيب فرح أشد الفرح حينما هدته مصادفة سعيدة فى المكتبة العامة بباريس الى نسخة من كتاب « نزهة المشتاق » ، فوقع فيه بعد لحظات على النص الذى يريد . .

وقد سار الباحث المغربي عبد الله بن العباس الجراري في هذا الدرب المؤيد لقضية معرفة العرب الأمريكا قبل كولمبوس ، وأيد ذلك في الفصـــل الذي كتبه بعنوان : « اكتشاف بعض أجزاء الأرض المعروف بالعالم الجديد » . وقد عزز وجهة نظره هــذه بما كتبه الدكتور جيفريس الأستاذ بجامعة « ويتواتر ستراند » الأمريكية من أن العرب هم الذين اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف

كولومب بنحو من ثلاثة قرون أو أربعة . ويرى هـذا الباحث الأمريكي أن المزروعات الأفريقية دخلت الى أمريكا على يد العرب ..

ولم يفت باحثا مؤرخا مثل الدكتور «فيليب حتى»، أن يشير الى قصة الأخوة المغررين التى أوردها الأدريسى ، ولكنه لم يجعل منها وحيا لكولومبوس هداه الى كشف العالم الجديد ،بل جعلها ( من الأخبار التى تنعكس عن الحركة البحرية الناشطة فى المحيط الأطلسى « بحر الظلمات » (١) .

وقد جمع المستشرق كراتشكوفسكى بين الخبر الذى رواه المسعودى عن فتيان قرطبة وأحداثهم الذين ركبوا المحيط الأطلسى فى مغامرة بحرية عادوا منها سالمين بغنائم واسعة ، وبين قصة المغررين التى أوردها الادريسى فى نزهة المشتاق ، واستنتج من الأخيرة أن نقاطا عديدة منها تدخل فى محيط الأدب الشعبى: الفولكلور العالمى للقرون الوسطى (٢) .

ومين ذكر قصة الأخوة المغررين المرحوم أحمد زكى باشا فى مقال له بمجلة المقتطف ، والمرحوم جرجى زيدان ، والدكتور شوقى ضيف فى كتابه « الرحلات » . وقد يكون تناولها باحثون آخرون معاصرون لم نقف عليهم .

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب العام • فيليب حتى ص ٦٣٠ •

<sup>(</sup>٢) تاريخ الادب الجغرافي العربي ص ١٣٧٠

بقى أن نعرف سر تسسمية هؤلاء الأخوة بالمغردين ، أو المغروين . والمغرر هو الذي يغرر بنفسه ويركبها المخاطر والأهوال . ولعلها تسمية جاءت من النص القديم عند المسعودي. أما المغرورون فمعناها الذين اغتروا بأنفسهم وركبوا مالا يستطاع ركوبه ، واللفظان من جذر واحد . ويميل أكثر الكتاب اليوم الى استعمال لفظة « المغررين » ، وان كان القسم المطبوع فى أوربا من « نزهة المشتاق » يسميهم المغروين .

ولا معنى لأن تضبط كلمة « المغررين » بشدة وفتحة على الراء الأولى ، كما جاء عند كراتشكوفسكى ، والأجود أن تضبط الراء الأولى بشدة وكسرة حلى وزن مدرس لأن الفعل غرر الرجل بنفسه أى أركبها الخطر . ونص المسعودى نفسه يؤكد لنا هذا الضبط حيث يقول : أخبار من غرر وخاطر بنفسه . ويميل المستشرق المشهور « آدم ميتز » الى تسميتهم بالمغربين أى المتجهين غربا، ولا أدرى من أين أخذ هذه التسمية (ا)، ولا في أى مصدر وجدها .

<sup>(</sup>١) انظر الحضارة الاسلامية في القرن الرابع : لآدم ميتز ٠ ج ٢ ص ٣٦٧

## أوربا والأندليس وإفريقية عندا لإدريسي

لم يتردد أحد من الباحثين الذين تحدثوا عن الأدريسي في الحديث عن القيمة العلمية للمعلومات التي قدمها في كتابه «نزهة المستاق» عن أوربة والأندلس . واذا كانت معلوماته عن الأندلس ومدنها وأصقاعها تتسم بالدقة التي ترجع الى مشاهداته الشخصية ، وما كان يتمتع به من ملاحظة دقيقة ، فأن المعلومات التي دونها عن أكثر بلدان أوربة بوهي المعلومات التي قام بجمعها الرواد والرسل الذين أوفدهم الملك روجر الشاني متساز بالدقة في أكثرها ، وتتمتع بدرجة عالية من الثقة التي أصبحت حديث أكثر المستشرقين ومجال تقديرهم . ويرد أسبحت حديث أكثر المستشرقين ومجال تقديرهم . ويرد المستشرق الإيطالي ألدوميلي هذه الدقة الى اقامة الأدريسي في بلد مسيحي كصقلية ، والى نشاطه في صقلية . ويقول مييلي في هذا الصدد : ( وبالنظر الى أقامته في بلد مسيحي ، ونشاطه في

صقلية ، كانت بياناته عن البلدان المسيحية أعظم دقة وأوسع مدى من كل الجغرافيين الآخرين من العرب). والحق أن الظروف التي قضت على الأدريسي أن يعيش في صقلية قريبا من الملك روجر المشجع للعلماء قد هيأت له أنه يوسع مجال معارفه عن أوربا بهذه البعثات التي كان يذهب فيها الرسل والمبعوثون فيجمعون البيانات والمعلومات ، ويقدمونها الى الادريسي الذي كان بدوره يدقق في اختيارها على ضوء الاتفاق بين الروايات أو الاختلاف بينها .

ويؤكد لنا كراتشكوفسكى فى مستهل دراسته الجيدة الواعية عن الأدريسى أنه ليس هناك مؤلف حفظ لنا معطيات وافرة ذات قيمة كبرى عن بالاد الغرب كما فعسل الأدريسى . ويتعرض كراتشكوفسكى مرة أخرى لوصف الادريسى لأوربا الغربية : بما فيها من فرنسا وألمانيا وسكوتلاندة وايرلندة وسواحل بعر الشمال ، فيصفه بأنه وصف ينم عن المقدرة والمهارة التى اقتضتها الظروف العلمية لذلك العهد . ويقرر المستشرق النمسوى الظروف العلمية لذلك العهد . ويقرر المستشرق النمسوى توماشك أن وصف الأدريسى لبلاد البلطيق أكثر دقة من وصفه لألمانيا وبولندة وروسيا ، كما يصرح بأن رومانيا وشسبه جزيرة البلقان قد ظفرتا بتفصيل كثير ومعلومات غزيرة ، ويرد ذلك الى الحملات الصليبية التى كانت قد بدأت منذ عام ١٠٦٤ م، فوسعت ميدان التعرف الى همذه البلاد ، كما يرده الى نمو

العلى التجارية بين الغرب الفرنجي الروماني ، والشرق الأغريقي الصقلبي .

ويظهر أن الذى فعله الأدريسى فى وصف شبه جزيرة البلقان لا يقل عما فعله فى بقية البلاد الأوربية التى تحدث عنها ، بل يعد هذا الوصف نموذجا للمنهج الذى اتبعه . فهو يتحدث عن الأحوال التجارية ، والعلاقات التجارية بين هذه البلاد ، كما يتحدث عن وسائل المواصلات التى تعد طرقا رئيسية هامة للتجارة .

ولم يفت المستشرق الاسبانى بالنثيا أن يشير فى كتبابه القيم الى القيمة العلمية للمعلومات الصحيحة ، والمسادة الوافرة التى قدمها الأدريسى فى نزهة المستاق عن البلاد الأوربية التى تسكنها شعوب تعنتق الديانة المسيحية .

ولائك أن الموقع الفريد الذي تتمتع به جزيرة صقلية في البحر المتوسط \_ الذي يسمى خطأ البحر الأبيض المتوسط \_ كان من أهم العوامل التي ساعدت الأدريسي على تحصيل معلوماته الدقيقة عن أوربا وعن البلاد التي وصفها فيها . وقد أبرز هذه الحقيقة الأستاذ الباحث الهندي نفيس أحمد حيث قال : ( وحينما كان الأدريسي يعالج اللمسات الأخيرة في اتمام مؤلفه ، كان قد حظى بميزات كبرى بنيحها وضع صقلية في مركز البحر المتوسط تقريبا ، ووقوعها عند ملتقي السفن والملاحين القادمين من المياه الشمالية ، ومن المحيط الأطلنطي ومن البحر المتوسط ) .

فوضع جزيرة صقلية فى البحر المتوسط من ناحية ، ووضعها السياسى الجديد من حيث لونها تابعة لاسرة نورماندية فاتحة من ناحية أخرى ، واهتمامات الملك روجر الشانى من ناحية ثالثة ، وذكاء الأدريسى نفسه وشدة تنبهه للتدقيق فى المعلومات التى يحملها اليه الرسل والرواد من ناحية رابعة ، كل ذلك قد أدى الى الدقة فى وصف الأدريسى لأقاليم أوربا ، تلك الدقة التى كانت ، ولاتزال موضع اعجاب وتقدير من عدد غير قليل من الباحثين والمستشرقين .

ولم يفت المستشرق الروسى « مينورسكى » الذى ولد فى روسيا سنة ١٨٧٧ م وعاش فى انجلترة ، والذى حرر مادة الروس) . فى دائرة المعارف الاسلامية .. لم يفته أن يشير الى جهد الأدريسى فى أصالة المعلومات التى زودنا بها فى كتابه نزهة المستاق . ويقول مينورسكى فى هذا الصدد : ( والادريسى هو الكاتب الوحيد الذى يمدنا بمعلومات أصيلة عن الروس بعد القرن العاشر \_ الميلادى \_ فهو يتناولهم فى كلامه عن الأقليم السادس ، القسم الخامس « نهر الروس ، المدن التى على نهر الدنيبر » ، وعن الأقليم السابع ، القسم الرابع والقسم الخامس « منابع الدنيستر ، الروسيا ، وقومانيا أى أرض القومان » ) .

وحين نبهنا الباحثون الأجانب المنصفون الى القيمة العالية لمعلومات الأدريسي عن أوربا رأينا الكتاب العرب يتابعون هؤلاء الغربيين فى تقديرهم . فالدكتور زكى محمد حسن يقول فى هذا الشأن : ( .. والوامع انه \_ أى الادريسى \_ بهذه البيانات امتاز على سائر الجغرافيين المسلمين ، فأن من سبقه منهم لم يستطع الكتابة على أوربا فى شىء من الدقة ، ولم يظفر بمشاهدات أولئك الرواد الذين أوفدهم الملك حتى الى أقصى الأطراف مثل اسكندناوة . أما الذين خلفوه فقد عمد معظمهم الى نقل ماكتبه هو فى هذا الصدد .. ) (١) .

ويشسير الدكتور شوقى ضيف الى هذه الحقيقة قائلا:
( ولا يقف الأدريسى بكتابه عند وصف العالم الاسلامى ، بل
يضم اليه وصفا دقيقا للعالم المسيحى فى أوربة . مفيدا من الرحالة
الذين وضعهم روجر تحت امرته ، وقد أوفدهم الى بلدان أوربة
المختلفة ، ونقلوا اليه كثيرا من المعلومات عن فرنسسا وايطاليا
وألمائيا وأواسط أوربة وشرقها ، (٢) . ويسمى الادريسى انجلترة
باسم « انكرطرة » ، وهو طبعا من تحريفات الترجمة والتعريب ،
كما يسمى الأنجليز باسم « الأنكلسية » ، وهو تحريف آخر .
وحين يتحدث عن البحر الذى يكتنف انجلترة من جنوبها — وهو
جزء من المحيط — يقول : ( وأهم الملاحين فى هذا البحر هم

 <sup>(</sup>۱) الرحالة المسلموى في العصور الرسطى : د ، زكى محمد حسن
 ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٢) الرحلات : لشوتي ضيف ص ٢٠٠٠

المعروفون باسم الأنكلسية ، أي سكان انكرطرة ، وهي جزيرة عظمة بها مدن كبيرة .. ) .

أما الأستاذ محمد بهجت الأثرى فيتناول هذه القضية بقوله: (ويعد الأدريسي أهم من عرف أوربة الغربية والشمالية من الجغرافيين الاسلاميين).

ولا يقل وصف الأدريسي للأندلس دقة وضبطا عن وصفه للبلاد الأوربية الأخرى . واذا كانت أوربا بعيدة عن متناوله الا عن طريق المبعوثين والرسل الذين أوفدهم بأذن روجر الثاني ، فأن أسبانيا كانت فى طاقته ، وقد زارها حينما كان يتلقى العلم بقرطبة ، ولما كان فيه طبع الرحالة الأصيل فقد انتهز الفرصة وزار أكثر بلادها ومدنها ، وتحدث عنها حديث البصير الخبير . وكثيرا ما تحدث عن هذه المعاينة بقوله: وقد رأيناه عيانا ، أو شبيهه من العبارات الدالة على الرؤية العينية . وفي فصل خاص بالمعاسة والمشاهدة عند الأدريسي ، وفصل آخر عن منهج الأدريسي في وصف البلاد من كتابنا هذا تتضح لنا دقة الأدريسي في وصف الأندلس على وجه الخصوص .

ومن حسن الحظ أن مؤرخا دقيقا كالدكتور حسين مؤنس قد تفطن الى هذه المعرفة الدقيقة عند الادريسي في وصف الأندلس فقال من دراسته عنه: ( وصف الادريسي للاندلس في معظم 177 نواحيه يدل على أنه يعرف ما يتكلم عنه ، فبينا نراه فى وصف مصر حد مثلا حد يعتمد فى الغالب على ابن خرداذبة وابن حوقل دون أن يراجع ما ينقله أو يحققه ، نجده فى الأندلس ينقل عن هذين وغيرهما ممن ذكرنا ، ولكنه يراجع ويدقق ويقيس ، بحيث لا نكاد نستدرك عليه خطأ يستحق الذكر فى أوضاع المدن والأعلام الجغرافية أو خصائصها . وعرضه لهذه الجغرافية اشبه برحلة ينتقل فيها الانسان من موضع الى موضع ، ومن ناحية الى ناحية ..) .

واذا ما نتقلنا من الأندلس وأوربة الى أفريقية . رأينا الادريسى يحظى بين الباحثين بوصف معلوماته هنا بالدقة التى عرف بها هناك . وعلى الرغم من أنه كان ينقل عن بطليموس فى هذا الميدان فأنه لم يكن مجرد ناقل مقلد ، وانما كان ينقل عن معرفة ووعى . وقد أشار المستشرق النمسوى مجيك المتفال الى هذا بقوله : ( فبعض مؤرخى الجغرافيا يرى أن الادريسى فى وصفه لافريقية لم يترسم خطا بطليموس دون وعى ، فوصفه لمجرى النيل الغربى أى نهر النيجر قد وكدت صحته الاكتشافات الجغرافية فى القرن التاسع عشر ، وهو على معرفة جيدة بالتجارة مع داخل أفريقية ، وقد أورد أسماء المراكز التى ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت مثل غانا ، وسلا ، وتكرور) . وبلغ من دقة الأدريسى فى وصفه لأفريقية والنيل أن مؤرخنا

ابن خلدون أخد منه أكثر أوصافه وزاد عليها . وما أقرب ما قاله الأدريسي في هذا الصدد مما قاله ابن خلدون حيث يقول: (وأما الجزء الأول من هذا الإقليم ففيه مصب النيل الآتي من مبدئه عند جبل القمر كما ذكرناه . ويسمى نيل السودان . ويذهب الى البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك . وعلى هذا النيل مدينة سلا، وتكرور ، وغانة . وكلها لهذا العهد في مملكة مالى من أمم السودان ، والى بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصى . وبالقرب منها من شماليها بلاد لمتونة ، وسائر طوائف الملثمين ، ومفاوز يجولون فيها . وفي جنوبي هذا النيل قوم من السودان يقال يجولون فيها . وفي جنوبي هذا النيل قوم من السودان يقال لهم «لملم» وهم كفار ، ويكتوون في وجوهم وأصداغهم ، وأهل فيجلبونهم الى الغرب ، وكلهم عامة رقيقهم ) .

والى معلومات الأدريسى الدقيقة عن النيجر، وأفريقية ، ومنابع النيل يشير «كامبل» فى كتابه « الجغرافيا فى العصور الوسسطى » فهو يقول: ( وقد أمدنا الأدريسي بعد ذلك فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى بمعلومات عن النيجر فى الجزء الواقع أعلى تمبكتو ، وعن أقليم منابع النيل ومناطق كبيرة من السودان فى دقة لا ينازع فيها ، وذلك فى ثنايا جغرافيته ( نزهة المستاق ، فى اختراق الآفاق) ، وان جدة معلومات الادريسى عن افريقية وقيمتها الحقيقية لتثيران اعجاب الجغرافيين المحدثين).

وقد سجل الباحث الهندى « نفيس أحمد » هذا النص فى كتابه القيم الذى عنوانه (جهود المسلمين فى الجغرافيا). كما أن المرحوم عباس محمود العقاد لم تفته الأشارة الى الأدريسى ، وسبقه فى ميدان الحديث عن منابع النيل حديثا صحيحا ، فقال فى هذا الشأن : ( ولا يعرف أن أحدا سبق الأدريسى الى بيان الحقيقة عن منابع النيل العليا كما حفظت فى الخرائط التى بقيت فى بعض المتاحف الأوربية ، ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان مرتين الفرنسى ، ترسم النيل آتيا من بحيرات الى جنوب خط الاستواء، بعد أن تخبط الجغرافيون فى وصف منابعه وتعليل فيضائه منذ أيام هيرودوت الملقب بأبى التاريخ ) (ا) .

أما شرق أفريقية فقد وصفه الأدريسى وصفا دقيقا ولو لم يرحل اليه ، ولكنه كان هنا ناقلا دقيقا ، ويشير الدكتور جمال زكريا قاسم الى هذا بقوله من بحث عنوانه (دور العرب فى كشف أفريقيا) نشر بمجلة عالم الفكر التى تصدر بالكويت ، العدد الرابع سنة ١٩٧١ : (ومما يستلفت النظر أن الأدريسى لم يرحل الى شرق أفريقيا كما فعل المسعودى ، ولكنه استمع كثيرا ، وقرأ أكثر ، فأتى بدقائق مفصلة عن هذا الأقليم خاصة ) . وكذلك غرب أفريقية \_ ولاسيما غانة \_ فقد وصف الأدريسى ما كان عليه أفريقية \_ ولاسيما غانة \_ فقد وصف الأدريسى ما كان عليه

<sup>(</sup>١) أثر المرب في الحضارة الاوربية : عباس محمود العفاد • ص ٦] •

ومن الباحثين الغربيين الذين أنصيفوا الأدريسي في مجال بياناته الدقيقة عن أفريقية الكاتب « بازل دافيدسون » في كتابه « أفريقية تحت أضواء جديدة » الذي نشرت ترجمته العربية بيروت سنة ١٩٦١ .

<sup>(</sup>۱) مجلة عالم الفكر الكويتية عدد مارس سعة ۱۹۷۱ وقد تقل الكاتب هذا عن الدكتور عبد الرحمن ذكى فى دراسته : ( المراجع العربية للتاريخ الاسلامى فى غرب افريقيا ) .

## حوانب متعددة من يرودييي

مما يلفت النظر عند الشريف الأدريسى أنه كان رجلا متعدد جوانب المعرفة ، موزع ألوان الثقافة ، فلم يقتصر على فرع من المعرفة دون فرع، ولم يحبس نفسه فى دائرة علم الجغرافية والفلك لا يتعداها الى غيرها ، ولكنه خاض ميادين متنوعة بالإضافة الى علم الجغرافية والخرائط الذى برع فيه ، واشتهر به حتى صار من أعاظم الجغرافيين العرب .

ولقد اهتم الباحثون والمؤرخون بالأدريسي جغرافيا ومصور خرائط، وتحدثت عنه في هذا الكتاب كل المؤلفات التي تتناول تقدم العرب في الجغرافية والعلم . ومن هنا جاءت سيرته في كتب العلوم عند العرب أكثر مما جاءت في كتب التاريخ الأدبى . ومن هنا أيضا كان اهتمام جرجي زيدان به في كتابه « تاريخ آداب اللغة العربية » لأنه يؤرخ في كتابه للعلوم الدخيلة كالطب والفلسفة

والطبيعيات وعلم الحيوان والنبات والفنون الجميلة والجغرافيه وما اليها بالاضافة الى التآريخ للشعر والادب والعلوم الاسلامية وعلوم اللغة . ولقد كانت ترجمة جرجي زيدان للشريف الأدريسي فى خلال الفصل الذي عقده فى كتابه عن الجغرافية والرحلات عند العرب في العصر العباسي الرابع ، وكان من الذين ترجم لهم زيدان فی هذا الفصل : أبو عبید البكری ، والمازنی الغرناطی ، وابن جبیر الرحالة ، والسائح الهروى ، وابن عبد العزيز ، وياقوت الحموى، وعبد اللطيف البغدادي . ومن هنا أيضا نجد اشارات لا بأس بها الى الشريف الأدريسي في كتب « الرحلات » لشــوقي ضيف ، و « الرحالة المسلمون في العصور الوسطى » لزكي محمد حسن ٤ و « العلم عند العرب » لألدومييلي الايطالي ، و « العلوم عند العرب » لقدر ىحافظ طوقان ، و « الرواد » لفؤاد صروف ، و « رواد الشرق العربي في العصور الوسطى » لنقولا زيادة ، و « تقدم العرب في العلوم والصناعات » لعبد الله الجراري ، و « جهود المسلمين في الجغرافية » لنفيس أحمد الهندي ، و « العرب والملاحة فى المحيط الهندى » لجورج فضلو حوارني ، و « تاريخ الأدب الجغرافي العربي » لأغناطيوس كراتشكوفسكي.

ويبدو أن شهرة الأدريسي في علم الجغرافية والخرائط قد طغت على مكانته في نواح أخرى من الطب ، وعلم النبات ، والصيدلة، والشعر. مما جعل المستشرق الروسي كراتشكوفسكي

يحكم على الرجل بأنه (كان الى حــد ما مؤلفا جامعــا ـــ أى موسوعيا ـــ بل وعرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل ).

وقد يكون من الطريف هنا أن نذكر بعض الأشعار التى رواها صلاح الدين الصفدى للشريف الادريسى وهو يترجم لسيرته فى باب المحمدين من الجزء الأول من كتابه . وهى أشعار تدل على ميل الادريسى الى الحكمة ، والى وصف آلام الغربة، والشكوى من ضياعه فى خضم الاغتراب مع فقدان الأنصاف والتقدير ، فمن شعره فى الغربة قوله :

ليت شعرى ا أين قبرى ضاع فى الغربة عمرى لم أدع للعين ما تشتاق فى بسر ، وبحسر وخبرت الناس والأر ض لدى خسير وشر لم أجد جارا ولادا راكما فى طى صدرى فسكانى لم أسر الا بميت أو بقفسر ...

وله أبيات أخرى في الاغتراب يقول فيها :

ان عیبا علی المشارق أن أر وعجیب یضیع فیها غریب ویقاسی الظما خلال أناس

جع عنها الى ذيول المغارب بعد ما جاء فكره بالغرايب قسموا بينهم هداياالسحايب

ومن حكمه قوله:

دعنی أجل ما بدت لی سهنینة أو مطیه لا بد يقطع سيری أمنية ، أو منيه

وقوله:

ومن قب ل أن أمشى على قدم المنى سعى قدمى فى المدح سعيا على الرأس

ومن شعره الوصفى قوله فى صفة ليل:

وليل كصدر أخسى غمة

قطعناه حتى بلغنا النجاح

وبدر السماء بدا فى النجـــوم

كما لاح فى الناس بدر السماح ..

ولم يملك الأديب المؤرخ الذواقة صلاح الدين الصفدى صاحب «الوافى» نفسه من أن يعلق على هذه الأبيات التى رواها بقوله: (قلت: شعر جيد). وقد كان كراتشكوفسكى يشبير الى تلك الأشعار ــ دون رواية لها ــ وهو يقول فى حديثه عن الأدريسى: ( بل وعرفت له بعض الأشعار).

ويعرف اهتمام الادريسي بعلم النبات ومشاركته فيه من تأليفه لكتاب « الجامع لصفات أشتات النبات » . ومنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية ، وقد ضمنه ـــ كما في تعريف الفهرس ـــ ذكر أنواع المفردات من الأشجاز والثمار والحشائش والازهار والحيوانات والمعادن ، وتفسسير معجم أسمائها بالسريانية واليونانية والفارسية واللاطينية والبربرية . وقد أشار في مقدمته الى أنه قد رتب جميع أسماء النبات التي ذكرها على حروف أبجد هوز ... وليس عندنا ما يدل على زمان تأليف هذا الكتاب ومكانه . فقد يكون ألفه في صقلية ، وقد نكون ألفه بعد مغادرته لها عائدا الى وطنه « سبتة » . ويؤكد كراتشكوفسكى أن الأدريسى مدين بمعارفه فى الصيدلة والنبات والمعرفة بأسمائها الأجنبية الى اقامته في صقلية حيث كان التراث اليوناني البيزنطي لايزال على قيد الحياة . ولم يكن كراتشكوفسكى مبتكرا لهذا الاستنباط ، ولكنه نقله عن « الدومييلي » المستشرق الايطالي الذي يستنتج أن الادريسي ( يبرهن على دراية عميقة بالاصطلاحات البيزنطية « الاغريقية » التي يميزها تماما عن الاصطلاحات الاغريقية القديمة «اليونانية». وبديهي أن هـ ذه الدقائق ذات علاقة بأقامة الأدريسي الطويلة في

صقلية ، حيث كانت الاغريقية لا تزال لغة الكلام الدارج عند قسم من السكان ) (١) .

وينسب المستشرق « الدومييلى » الى الادريسى كتابا فى الصيدلة ، ويقول عنه انه مبدوء بمقدمة عامة تتسم بطابع البحث فى النباتات ، وقد كشف عنه أخيرا فى مخطوط بمكتبة فى استنبول . ولكنه لم يشتمل الا على النصف الأول من الكتاب ، ويذكر مييلى ان العالم مكس مايرهوف قد ترجم بعض مقتبسات منه ، وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لعملم النبات العام والصيدلة عند الادريسى ، والحق اننا لا ندرى علاقة هذا الكتاب بكتاب « الجامع لصفات أشتات النبات » ، فقد يكونان شيئا واحدا . ولعل من باحثينا الأفاضل من يكشف لنا يكونان شيئا واحدا . ولعل من باحثينا الأفاضل من يكشف لنا سرهذه المسألة .

ولا يعد الادريسى متخصصا فى الطب وان كان فيه مقلدا خطوات من سبقوه . ويشير كراتشكوفسكى الى هذه الناحية عند الشريف الادريسى . ومن الطريف ان ابن أبى أصيبعة صاحب كتاب « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » قد ذكر الشريف الأدريسى فى كتابه على أنه من الأطباء الذين شملهم كتابه ، وأسماه « الشريف محمد بن محمد الحسنى » ، فلم يذكره باسم والشريف الأدريسى » المشمور به ، وذكر له كتابا عنوانه

<sup>(</sup>١) العلم عند العرب : الالدو ميل . ص ١٣٩٠ من الترجمة العربية .

« الأدوية المفردة » (١) ، ووصف الرجل بأنه كان فاضلا عالما بقوى الأدوية المفردة ومنافعها ومنابتها وأعيانها . ولم يذكر له من الكتب غير هذا الكتاب ، ولم يشر مطلقا الى مكانه في علم الجغرافية ولا الى كتابه « نزهة المشتاق » . ولعله اختار له من مصنفاته كتابا يتصل بالطب الذي هو موضوع كتاب « عيون الأنباء » ، فلاءم بين المؤلفات وبين موضوع كتابه في طبقات الأطباء ، كما هو شأنه في أغلب التراجم التي دونها للأطباء ، فلم يختر من مؤلفاتهم غالبا الا ما يتصل بالطب . ويظهر ان كتاب « الأدوية المفردة » من المخطوطات التي أضاعها الزمان حتى اليوم . ولعل نسخة خطية منه ترقد في خزانة مغلقة أو تحت قبو مظلم ولكن الحجاب لم يرفع عنها بعد . وقد ذكر المستشرق مظلم ولكن الحجاب لم يرفع عنها بعد . وقد ذكر المستشرق وقال عنه ان ابن سعيد ذكره ، وأفاد منه ابن البيطار صاحب « المفردات » .

<sup>(</sup>۱) عيون الانباء لابن ابي اصيبعة ج ٢ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الفكر الاندلسي ص ٣١٣٠



## الإدريسى بين إنتجاهل والإنصاف

على الرغم من المسكانة العلمية العظيمة فى الجغرافية التى يتمتع بهسا الشريف الأدريسى بين الأوربيين ، وعلى الرغم من الشهرة التى حظى بها فى أوساط المستشرقين والباحثين الأجانب ، فأنه لم يأخذ بين مؤرخى العرب وباحثيهم مكانه الذى يستحقه ، ولم يتمتع بينهم بالشهرة التى يستأهلها . فان كثيرا من المصادر العربية التى جاءت بعد القرن السادس الهجرى — أى القرن الذى عاش ومات فيه — لم تشر اليه ولم تتحدث عنه ، ولم تترجم له ، وكأن الرجل لم يمل عين الزمان بتلك المنجزات الجغرافية العظيمة التى أتمها . ونتج من هذا الاهمال أن معلوماتنا عن الادريسي قليلة جدا واننا نتعب أنفسنا كثيرا حين نحاول البحث عن ترجمة له فى المصادر القديمة .

ومن أعجب مالاحظناه على اغفال اسم الادريسي ان مؤرخا جليلا كالمقريزي صاحب « الخطط » المشهورة وغيرها من المؤلفات الجليلة لم يذكر اسمه وهو يشير الى كتابه « نزهة المستاق » في الفصل الذي عنوانه « ذكر مخرج النيل وانبعائه » ، فلم يذكر اسم الادريسي مطلقا ، بل قال : ( وقال في كتابه نزهة المشتاق الى اختراق الآفاق ) ، ولا يعود الضمير في : قال على مذكور قبل هذا ولكنه حذف اسم مؤلف النزهة ، اما تعمدا للاغفال من جهة ، أو اتكالا على أن اسم صاحب النزهة معروف مشهور من جهة أخرى . ولا نسى و الظن بالمقريزي الى حد اتهامه باهمال اسم الادريسي و تعمد اسقاطه . ولكنها على كل حال ظاهرة تلفت النظر.

ولم ينفرد المقريزى وحده بأسقاط اسم الشريف الأدريسى فى معرض الحديث عن كتابه نزهة المشتاق ، فأننا نجد مؤرخا جليلا آخر هو الأمام السيوطى صاحب «حسن المجاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » وغيره من المصنفات العديدة النافعة يسقط اسم الشريف الأدريسى فى خلال الفصل الذى عنوانه « أثر متصل الاسناد فى أمر النيل » ، فيقول : ( وذكر صاحب كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ) ، ويضن السيوطى هنا بذكر اسم الادريسى أو لقبه كماضن من قبل المقريزى عليه بالذكر ...

ولكننا من ناحية أخرى نجد مؤرخنا الكبير ابن خلدون \_ فى اخلال الكلام عن «تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا ،» \_ يذكر كتاب نزهة المشتاق ثم يصفه بأنه الكتاب (الذي ألفه العلوى

الأدريسى الحمودى (١) لملك صقلية من الأفرنج ، وهو رجار بن رجار عند ماكان نازلا عليه بصقلية ، بعد خروج صقلية من امارة مالقة ، وكان تأليفه للكتاب فى منتصف المائة السادسة ) . وابن خلدون منصف للرجل بعض الاصناف ، فلم يضن عليه بذكر ، اسمه ، ولا بحديث قصير عنه يعرف القارىء به ..

ويشير مؤرخنا ابن خلدون الى الشريف الأدريسى مرة أخرى وهو يتحدث عن البحار والأنهار فيقول: ( وقد ذكر ذلك كله بطليموس فى كتابه ، والشريف فى كتابه رجار). ثم يذكره مرة ثالثة فى معرض حديثه عن « الأقليم الأول » فيقول: ( وقال صاحب كتاب رجار ) وان كان لم يذكر الاسم اكتفاء بأنه ذكره قبل ذلك ، وأصبح كتاب رجار معروفا بأنه كتاب «نزهة المستاق» للأدريسى .

ولم يدع المستشرق كراتشكوفسكى ظاهرة اهتمام ابن خلدون بالأدريسى وكتابه « نزهة المشتاق » دون أن يشير اليها ، فذكر أن المصدرين الأساسيين لابن خلدون فى كلامه عن الجغرافية هما بطليموس والأدريسى ، وقد صرح ابن خلدون بذلك فى خلال ، ذلك الفصل .

<sup>(</sup>١) ذكر الدكتور على عبد الواحد وافى في تحقيقه لمقدمة ابن خلدرن لفظ المحمودى حكدا : المحمودى بزيادة ميم قبل الحاء ، وصوابه الحمودى تسبة الى دى حمود الادارسة الذين منهم الشريف الادريسي .

والحق أن الأدريسي لقى بعض الانصاف والتقدير والاهتمام عند مؤرخ أديب شاعر من رجال القرن التامن الهجري هو صلاح الدين الصفدى الذي أفرد الأدريسي بترجمة لا بأس بها في كتابه «الوافى بالوفيات» ح ١ ص ١٦٤ جمع فيها أمثلة من شعره. كما أنه تحدث عنه مرة أخرى وعن كتابه نزهة المشتاق وعن الكرة الأرضية التي صنعها ، في خلال ترجمته لروجار الثاني ملك صقلية في حرف الراء.

وأعجب ما صادفنا فى اغفال الأدريسى هو ما وجدناه فى كتاب ابن أبى أصيبعة فى طبقات الأطباء فقد ذكره على انه من الأطباء لا من المشتغلين بعلم الجغرافية وذكر له كتابا فى الأدوية (١) المفردة ، ولم يذكره باسمه المشهور المعروف لدينا حتى نهتدى اليه بأيسر نظر ، بل ذكره باسم ( الشريف محمد بن محمد الحسنى ) ، وذكر انه يلقب بلقب « العالى بالله » .

وقد لفتت هذه الظاهرة من اغفال الادريسي واهماله أنظار كثرة من الباحثين . وهذا كراتشكوفسكي يصرح فى دهشة أن مؤلفات الشريف الأذريسي ظلت مغمورة الذكر فى القرون التالية (٢) .

وعلى الرغم من ظاهرة اغفال الأدريسي وتجاهله عند المؤلفين

<sup>(</sup>١) عيون الانباء ، في طبقات الاطباء ، ج ٢ ص ٢ م.

٢١) تاريخ الادب الجغرافي العربي جد ١ مس ٢٩١ ،

العرب القدماء فقد أفاد منه ورجع اليه وأخذ عنه بعض المصنفين. ولكنا لاندرى سببا لأغفال ياقوت الحموى له مع اشتراكهما فى ميدان جغرافى واحد . فياقوت مؤلف « معجم البلدان » وهو معجم جغرافى جليل ، وكان اسم الأدريسي وآثاره فى علم الجغرافية مظنة الورود فيه ، ولكن ياقوتا تركه وكأنه لا يعلم عنه شيئا على الأطلاق .

وقد أثار هـ ذا الاهمال العجيب للادريسى محاولات لمعرفة سبب هذا الموقف الغريب. حتى لقد بلغ الأمر بالمستشرق كاترمير الفرنسى أن يصرح بأن المسلمين لم يكونوا راضين عن اتصال الأدريسى بملك نصرانى مثل روجر الثانى ، ودخوله فى خدمته. وقد نشر هـ ذا الرأى فى بحث قيم لكاترمير (١) فى مجلة العلماء مجلد سنة ١٨٤٣ م ، ونقله الدكتور حسين مؤنس فى دراسته عن الشريف.

ويذكر المستشرق كراتشكوفسكى سببا آخر الأغفال أمر الأدريسى عند الباحثين العرب ، فيقرر أنه ربما كان السبب في هذا الاهمال والتجاهل ، الموقف السلبى الذي وقفه ممثلو المدرسة الرياضية من منهج الأدريسى . على أن كراتشكوفسكى لم يفته الأسلبارة الى السبب الأول الذي ذكره كاترمير ، وهو أن

<sup>(</sup>۱) هو المستثمرق الفرنسي Quatre Mere المنسوقي سينة ١٨٥٢ وهو تلميد « دى ساسي » ، وقد أصبح امام الاستشراق بعده ،

الأدريسي كان يعمل ببلاط ملك مسيحي ، بل رفع اليه مؤلفه يمتدحه في افتتاحيته . وقد يكون في هذا الموقف حمل للدوائر السنية على أن تعد الرجل مارقا (۱) . وكذلك الدكتور زكى محمد حسن لم يفته أن يشير الى ظاهرة تجاهل الأدريسي عند المؤلفين العرب ، وردد ما قاله بعض المستشرقين من أنهم فعلوا ذلك لاسرافه في مدح رجار ، ولانصافه المسيحيين في صقلية الى أبعد حد ، في وقت كان المسيحيون فيه يشنون على المسلمين الحروب الصليبية الشعواء ، أو يعملون على طردهم من الأندلس . ولكن الدكتور زكى محمد حسن لا يقبل هذا التعليل ويرفضه قائلا انه الدكتور زكى محمد حسن لا يقبل هذا التعليل ويرفضه قائلا انه الادريسي تصلح أيضا لسيرة كثير من سائر الجغرافيين المسلمين الذين لم يتصلوا بالمسيحيين ولم يسرفوا في مدحهم ) (٢) .

ومن المؤلفين العرب الذين نقلوا من الأدريسي أو أشاروا اليه دلو اشارات سريعة ، أو استعملوا مصنفاته في تآليفهم ابن سعيد المغربي المتوفى سنة ٩٧٣ هـ ، وأبو الفداء المؤرخ الجغرافي المتوفى سنة ٩٧٧ هـ ، والإكفائي المصرى المتوفى سنة ٩٤٧ هـ ، وابن الموردي ، المتوفى سنة ٩٠٨ هـ ، وابن دقماق المؤرخ المتوفى سينة ٩٠٨ هـ ، وليون (٢) الأفريقي المتوفى سينة ٩٠٨ م ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الادب الجغرافي العربي جد ١ ص ٢٩٢ ،

<sup>(</sup>٢) الرحالة المسلمون : لزكى محمد حسن ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) هو العربي الحسن بن محمد الوزان الذي اضطر لاعتناق المسيحية. واسترعى نظر البادا ليون العاشر ، وسمى ليون الالمريقي .

والحميرى صاحب « الروض المعطار » المتوفى سنة ٠٠٠ هـ ، وابن اياس المؤرخ المتـوفى سـنة ٥٣٠ هـ ، ومحمـود بن مقـديش الصفاقسى التونسى المتوفى سنة ١٢٣٣ هـ ــ سنة ١٨١٨ م .

وبعض هؤلاء المؤلفينقد تعرض بالنقد الخفيف أو الشديد للأدريسي ، فالطبيب المصرى الأكفاني يقول في كتابه « ارشاد القاصد الى أسنى المقاصد » ما يأتى : ( وكتاب نزهة المستاق في اختراق الآفاق فيه مخالفة لقسمة الأقاليم ، فان مؤلفه في اختراق الأدريسي وان كان عارفا بالمسالك والممالك ، لجوبه الآفاق ، فانه عرى من علم هيئة الأفلاك ) .

أما ابن عبد المنعم الحميرى صاحب « الروض المعطار » ، فقد نقد الادريسي نقدا شديدا ، كما نقد « معجم البلدان » لياقوت الحموى . ولكنه على الرغم من نقده للأدريسي فأنه ينقل عنه كثيرا ويأخذ منه . والحميرى لا يذكر فى نقله اسم الادريسي ولا اسم كتابه نزهة المشتاق ، ولكن المقابلة بين نصوص كتاب « الروض المعطار » وكتاب نزهة المشتاق تؤكد لنا تشابه العبارات مما يؤكد لنا عملية النقل الواضحة . وقد تتبعت كتاب « صفة جزيرة الأندلس » وهو المنتخبات من الروض المعطار للحميرى بتحقيق المستشرق بروفنسال فوجدت آثار الأخذ والنقيل عن الأدريسي واضحة في صفحات ٢ - ١٦ - ١٩ - ١٧١ - ١٣٠ -

ويؤكد لنا المستشرق فولرز (۱) ان ابن دقماق نقل عن الادريسي كما نقل عن الكندى وابن حوقل والقضاعي ، وابن زولاق .

ويبدو أن المؤرخ ابن أياس بما اشتهر عنه من النقل عمن سبقه حقد نقل كثيرا من نصوص الأدريسى . ويشير الى هذا المستشرق الايطالي آمارى ، ويستظهر أن ابن أياس ربما كان قد رجع الى مسودة من كتاب الادريسي غير معروفة لنا . أما المؤرخ ابن الوردي المتوفى سنة ٨٦١ هـ فقد أفاد من الأدريسي في خلال كلامه على صقلية وفلسطين . وابن الوردي هذا هو الملقب بسراج الدين ، وهو غير قريبه وسابقه عمر بن الوردي الملقب بزين الدين والمعروف بالشعر والأدب ، وصاحب اللامية المشهورة التي مطلعها:

اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل ، وجانب من هزل

وقد توفى ابن الوردى الشاعر هذا فى سنة ٧٤٩ هـ . ومن عجب أن تشابه اسمه مع اسم ابن الوردى صاحب « خريدة العجائب ، وفريدة الغرائب » قد أوقع كثيرا من المؤرخين العرب والأجانب فى الخلط بين الرجلين .

<sup>(</sup>۱) هو K. Vollers المستشرق النمسوى المتوفى سنة ١٩٠٩ وقد اهتم بابن دقماف وكتابه .

ولعل من قبيل استكمال المصادر العربية التى تحدثت عن الأدريسى أو ترجمت له فى القديم أن لا يفوتنا هنا دكر العماد الأصفهانى صاحب الجريدة المعروفة باسم (جريدة القصر ، وجريدة أهل العصر) ، والمتوفى سنة ٩٥٥ هـ ، فقد ترجم للأدريسى ترجمة وجيزة وقال عنه : (محمد بن محمد يعرف بابن الشيرى القرطبى . معظم ما يذكره ابن بشرون فى المختار من الأندلسيين رواية عنه ، ويذكر أنه لقيه فى مدينة صقلية . وقد صنف لمتملكها رجار الأفرنجى فى مسالك الأرض وممالكها كتابا كبيرا اسمه نزهة المشتاق ) (۱) . ولقب الثيرى هنا غريب . وقد جاء تحقيقه فى الفصل الدى كتبناه عن موجز سيرة الشريف .

وغير قليل عدد المؤلفين العرب القدماء الذين أغفلوا اسم الأدريسي وتجاهلوا الأشارة اليه . وليس هنا مجال سرد أسمائهم. ولكن الطريف أن المستشرق الفرنسي دى سلان قد أورد أسماءهم في معرض حديثه عن الترجمة الفرنسية التي صنعها « جوبير » الفرنسي لكتاب « نزهة المشتاق » . وقد أشار دى سلان الى أن هؤلاء المؤلفين قصدوا اغفال ذكر أى شيء عن الشريف الأدريسي، مع أن الدلائل والقرائن تشير الى امكان معرفتهم به !

<sup>(</sup>۱) ومن الانصاف أيضا أن نقول أن حاجى خليفة صاحب كشف الظنون قد ذكر نزهة المشتاق في كتابه وترجم لصاحبه الادريسي ترجمة وجيزة ، وأن كان لم يذكر لنا تريخ وفاته كمادته مع المؤلفين .



## اهتماماتالغييين بالشريف *الإدرسي*ي

فى الوقت الذى أغفل فيه العرب عالما كبيرا من علمائهم فى البخرافية وعمل الخرائط وأدب الرحلات ، نرى الأوربيين قد شغلوا بهذا الرجل شغلا عظيما ، فنشروا آثاره ، وترجموها الى لغاتهم ، وأعادوا نشر خرائطه ومصوراته الجغرافية بتحقيق جديد، ودرسوا جوانبه المتعددة ، ووازنوا بينه وبين من سسبقه من الجغرافيين وخاصة بطليموس ، وتحدثوا عن القيمة العلمية لأقاليم أوربا كفنلندة والبلطيق وألمانيا والبلقان والأندلس ، وأوصافه لأقاليم آسيا وأفريقية . ومنهم من تجاوز الحديث عنه وعن جهوده فى علم الجغرافية الى مشاركته فى الصيدلة وعلم النبات ، كما فعل المستشرق الألماني مايرهوف .

و نلاحظ من تتبعنا الشديد لما كتب عن الأدريسي ، وما كشف.

من جوانبه أن المستشرقين الألمان كانوا أكثر الأوربيين عددا فى الاهتمام بهذا الرجل. وهى ظاهرة تلفت النظر، وتؤكد مدى اهتمام الألمان بهذه الناحية من الجغرافية عند العرب. وقد نشر المستشرق الألمانى زيبولد المتوفى سنة ١٩٢١ بحثا ضافيا عن الأدريسى فى مجلة الاستشراق المشهورة . Z.D.M.G. سنة ١٩٠٩، كما حرر الفصل الخاص به فى دائرة المعارف الاسلامية. ويبدو من كتاباته أنه اطلع على كل ماكتب عن الأدريسى حتى عصره.

أما المستشرق الألماني جيلد مايستر (۱) المتوفى سنة ١٨٩٠ م فقد نشر جزءا من كتاب نزهة المشتاق، وهو الجزء الخاص بالشام وفلسطين . واتجه المستشرق الباحث كونراد ميلر المتوفى سنة ١٩٣٣ الى خريطة الأدريسي فحاول أن يعرف مدى تأثيره على بعض مصورى الخرائط الأوربيين وخاصة مارينو سانودو ، التي نشرها فيسكونشي سنة ١٣٣٠ م . وقد أشار المستشرق الدومييلي الى الجهد الذي بذله كونراد ميلر في امدادنا بطبعة كاملة لخرائط الأدريسي نشرت في شتوتجارت ما بين عامي ١٩٣٦ ، ١٩٣١ ، كما أنه قدم لنا فوق ذلك نصال طريفا للشرح يشاتمل على عرض

<sup>(</sup>۱) هو Gildemcister المنوفى سنة ۱۸۹۰ ، له اهتمامات كثيرة بمروج اللهب للمسعودى واحسس التقاسيم للمقدسى ، ونزهة المشستاق المشريف الادريسى ،

هو توغر افي لوثائق لاتزال موجودة ، كما يشتمل على بعض تغييرات تناسب القارىء الأوربي (١) . ويذكر جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية اسم «روزن ميلر» ويشير الى أنه طبع وصف الشام وفلسطين في مدينة ليبسك سنة ١٨٢٨ . وقد حاولت أن أهتدي الى روزن ميلر هذا والى اسهامه فى نشر ما يخص الشام وفلسطين من نزهة المشتاق فلم أوفق ، ولم تدلني المصادر الكثيرة الأوربية والعربية على هذه المشاركة ولا على اسم روزن ميلر . ويشبير كراتشكوفسكي الى أن « هارتمان » (٢) قد وضع اللبنة الأولى للاقتصار على دراسات محددة خاصة بكل قطر من الأقطار التي تحدث عنها الأدريسي ، وذلك حين نشر بحثه الخاص بأفريقية عند الأدريسي . وهذا النوع من التخصص هو الذي اتجه اليه ناشرو نزهة المشتاق فيما بعد . حين أخذ كل منهم بلدا معينا من البلدان التي ذكرها الأدريسي ونشر دراسة عنه مرفقة غالبا بالنص العربي. ومن المفيد أن نذكر هنا أن هارتمان هذا هو : ج ــ م ــ هارتمان المتوفى سينة ١٨٢٧ م ومن رجال الاستشراق الألماني في القرن التاسع عشر ، وهو غير « ريتشارد هارتمان » الألماني أيضا ولم نكن له صلة بالأدريسي ولا آثاره.

وقد أشار المؤرخ الألماني « جوزيف آشباخ » الى مشــــاركة

<sup>(</sup>١) العلم عند العرب • ص ٣٩٤

<sup>،</sup> J.M. Hartmann (٢) المستشرق الالماني المنوفي سنة ١٨٢٧

هارتمان القديم في نشر قطع من كتاب الأدريسي ، ولكنه لم يقل لنا عن أى الأقطار كانت هذه القطع (١) . وقد اشترك المستشرق الألماني (٢) « هنرباخ » المولود سنة ١٩١١ في حركة التخصص في الدراسات عن الأدريسي وأوصافه للأقطار الخاصة ، فنشر دراسة خاصة بوصف الأدريسي لألمانيا في كتابه نزهة المشتاق. ويشب كراتشكوفسكي الى هذه الدراسة المفيدة ذات الهدف المتواضع. أما المستشرق ماكس مايرهوف (٣) المتوفى سنة ١٩٤٥ فقد اهتم بالأدريسي من حيث هو عالم بالصيدلة والنبات ، لا من حيث مكانته فى علم الجغرافيا ، فنشر دراسة رصينة عنوانها « الصيدلة والنباتات عند الأدريسي » نشرها بمجلة الرياضيات والطبيعيات التي تصدر في ليبزج سنة ١٩٣٠ . وقد قرر مايرهوف أن كتاب الأدريسي في الأدوية لا يخلو من بعض الأهمية ، ولو أنه لايمكن الميدان . أما العالم الألماني جونتر فقد اهتم بالأدريسي فصنع عنه بحثا يتناول مكانته في الجغرافية العربية ، كما يتناول بالدراسة علماء الموارنة اللبنانيين الذين أخرجوا كتبه أو كان لهم فضل

<sup>(</sup>۱) تاریخ الاندلس فی عصر المرابطین والموحدین : یوسف اشباح ج ۲ ص ۲۹، .

 <sup>(</sup>۲) هو Hoenerbach الذى اشتفل بالتدريس في جامعات المانيسا
 جامعة كاليفورنيا • وكان له اهتمامات بالزجل الاندلسي •

<sup>(</sup>٣) هو M. Meyerhof المونى سينة ١٩٤٥ ، وكان طبيبا عالميسا في العيون ، وتعد كتابه في الطب العربي مرجعا هاما .

السبق فى ترجمتها الى غير العربية ، وقد أشار الى هذا البحث المستشرق الايطالى مييلى ، كما أشار اليه الأستاذ نجيب العقيقى فى كتابه الحليل « المستشرقون » .

واذا انتقلنا من الألمانيين الذين اهتموا بالأدريسي الى رجال الاستشراق الآسباني فآننا نجد منهم حفنة كريمة ، منهم كوندة ، وسافدرا ، وبلاسكويث ، وبالنثيا . أما كوندة المتوفى سنة ١٨٢٠ فقد نشر جزءا من نزهة المشستاق ، وهو الجزء الخاص بوصف الأدريسي للأندلس . وقد نشر الأصل العربي مع ترجمته له الى الأسسبانية سنة ١٧٩٩ ، وجمع الى النص تعليقات وملاحظات مفيدة . أما سافدرا المتوفى سنة ١٩١٢ فقد نشر من نزهة المشتاق الجزء الخاص بأسبانيا ، مع بعض التصحيحات والتعديلات لما فات دوزى ، ودى جويه أن يذكراه في طبعتهما . وقد نشر سافدرا النص العربي مع ترجمة له بالأسبانية في مدريد سنة ١٨٨١ . ولم يشر حرجى زيدان الى عمل سافدرا ، ولكن أشار اليه يوسف أليان سركيس في معجمه ، والأسستاذ نجيب العقيقي في كتابه سركيس في معجمه ، والأسستاذ نجيب العقيقي في كتابه « المستشرقون » .

أما أنطونيو بالاسكويز (١) فقد ترجم الى الأسبانية القسم

 <sup>(</sup>۱) هو المستشرى الاسباني A. Blazquez وله دراسات اسبانية مغربية وبجد اسمه في بعض المؤلفات العربية المعاصرة هكذا : بلا نكث .

الخاص بالأندلس فى نزهة المشتاق ونشره بمدريد سنة ١٩٠١، وقد أنسار ألدو مييلى ، ونجيب العقيقى الى هذه الترجمة . وهناك مستشرق اسبانى هو آنخل جونثالث (١) بالنثيا المتوفى سنة ١٩٤٩، واذا كان هذا الرجل لم يعسرد دراسة خاصة بالأدريسى ، ولم يسهم فى نشر جزء من كتابه نزهة المشتاق ، فأنه قد تناوله بترجمة جيدة وتاريخ لحياته فى كتابه المشهور «تاريخ الفكر الأندلسى » الذى ترجمه الدكتور حسين مؤنس ، ولاشك أن هذه السيرة هى مشاركة كريمة من بالنثيا فى تقدير الأدريسى.

ويصادفنا في ميدان الاستشراق الروسى ثلاثة من الرجال اهتموا بالأدريسى من نواحى مختلفة ، ونظروا اليه من زوايا منباينة ، فنرى فيكتور بيلياييف (٢) المولود سنة ١٩٠٤ ، ينشر بحثا في سينة ١٩٥٧ عن آثار الأدريسى الجغرافية ، كما نرى مدنيكوف (٣) المتوفى سنة ١٩١٨ يشترك في نشر وترجمة القسم

<sup>(</sup>۱) هو Angel G. Palencia اكبر رجال الاسمسنشراق الاسمسباليين المعاصرين • واهتماماته كثيرة بالادب الاسمبانى العربى يرجع اليهسا فى كناب ( المستثمرةون ) ج ۲ ص ٥٩٨ للاسند ، جيب العقيفي .

<sup>(</sup>٢) هـو Victor Beliayev المستشرق الروسى المماصر ، وهـو تلميد كراتشكوفسكى واشنغل بالنعليم حينا ، وبادارة قسم المخطوطات العربية بجامعة ليننجراد ، ويعد اليوم شيخ المتخصصين في المخطوطات العربية في الاتحاد السوقييتى .

<sup>(</sup>٣) مستو المستثمرق N. Myadnikove وهو مهتم بفلسطين وبيت القدس ،

الخاص بفلسطين والشام من كتاب الأدريسي ، وقد جاء بحثه هذا في خلال كتابه الجليل: « فلسطين منذ الفتح العربي حتى الحروب الصليبية » واستند فيه الى المصادر العربية ، ومنها بالطبع كتاب نزهة المشتاق. أما قمة المستشرقين الروس فى الاهتمام بالأدريسي فهو العلامة أغناطيوس كراتشكوفسكي (١) المتوفى سنة ١٩٥١. وقد آخرج لنا أعظم كتاب عن الدراسات الجغرافية عند العرب ، وعنوانه « تاريخ الأدب الجغرافي العربي » في مجلدين ضخمين وقد تناول الأدريسي في الجزء الأول من كتابه في ست عشرة صفحة من القطع الكبير ، ووفى الكلام عنه بما لا موضع معه لزيادة ، فكان من أوفى ماكتب عن الأدريسي عند المستشرقين .

ولم يحجم رجال الاستشراق الفنلندى عن ميدان المشاركة في الاهتمام بالادريسى وجغرافيته ، فنرى أ . م . تالجرين المتوفى سنة ١٩٤٥ ينشر بماونة زميله الفنلندى تالجرين توليو (٢) وصف فنلاندة وبلدان البلطيق الشرقية كما جاء عند الأدريسى فى نزهة المسستاق . وقد نشرا المتن العربى الخاص بهذا الأقليم وترجمته

<sup>(</sup>١) هـو العالم المسهور 1. Kratchkovski وهو مؤرخ حجة للادب والساريخ والجغرافيا عند العرب ؛ واجمع العلماء والمستشرقون في الارض كلها على الاعجاب به والثناء عليه .

<sup>(</sup>۲) مسو المستشرق العنلندى Tallgren-Tulio وهو عير زميله وسميه A.M. Tallgren المنوفى سسسنة ١٩٤٥ على حين توقق تالجرين توليو سسسنة ١٩٤٥ . وقد خسرهما الاستشراق العنلندى المعاصر .

والحرائط المنعلقة به والدراسة الضرورية له فى أكثر من ١٥٠ صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة ١٩٣٠ . أما الزميل تالجرين توليو فقد استقل وحده بدراسة جيدة عن « الجديد من الأدريسي » — أو الأدريسي من جديد — متنا وترجمة ودراسة فى ٢٤٢ صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة ١٩٣٦ ، أي بعد سنة أعوام من البحث الأول المشترك بينه وبين زميله أ . م . تالجرين . وقد توفى هنذا الباحث سنة ١٩٤١ ، أي قبل زميله السابق بأربع سنوات .

ولم يتخلف الاستشراق الفرنسى عن الأسسهام فى الاهتمام بالأدريسى ، وفى هذا الميدان نسجل اسم المستشرق جوبير المتوفى سنة ١٨٤٧ ، وقد كان من علماء الحملة الفرنسية على مصر ، وتعد مشاركته فى تقدير الأدريسى بترجمة كتابه نزهة المشستاق ترجمة كاملة لمتن الكتاب كله .وقد ظلت هذه الترجمة تحظى بتقدير العلماء الى أن كشف النقد لها أنها لا تفى بمطالب العلم ، وأنها غير أمينة على الأصل . وأول من نبه الأذهان الى أخطاء النقل والترجمة فيها المستشرقان دوزى ودى جويه . ومن يومها رسيخ والترجمة فيها المستشرقان دوزى ودى جويه . ومن يومها رسيخ الاعتقاد عند عدد من العلماء بأنها ترجمة فرنسية ليس من المستطاع الاعتماد عليهسا فى أية دراسة جدية . ويؤكد زيبولد فى مادة الأدريسى بدائرة المعارف الاسلامية أنها ترجمة كثيرة الخطأ ، كما الأدريسى بدائرة المعارف الاسلامية أنها ترجمة كثيرة الخطأ ، كما يقررذلك صاحب معجم المطبوعات العربية والمعربة ، والأمير شكيب

أرسسلان ، والدكتور حسين فوزى ، والمستشرق الايطالى ألدومييلى . وقد أورد الأمير شكيب؛ عض نماذج من عيوب الترجمة نتركها لمن يريد سسعة الاطلاع فى كتاب « الحلل السندسية » . أما المستشرقان جبربيل فيران ، وزميله ديمومبين فقد سبق لهما أن أعلنا عن ترجمة فرنسية لنزهة المشتاق ، ولكن وفاة أولهما قد قدرت لهذا المشروع ألا يظهر .

وتبدو مشاركة الاستشراق الايطالى فى الاهتمام بالأدريسى فيما ظهر من أول طبعة عربية لكتاب نزهة المشسستاق فى مطبعة المديتشى المشهورة بروما سنة ١٥٩٢ م . وهى تعد واحدة من أقدم الطبعات الأوربية التى ظهرت لهذا الكتاب بالحروف العربية وهسده المشاركة الأولى من ايطاليا فى احياء أكبر أثر جغرافى للأدريسى قد أعقبتها مشاركات أخرى ، منها ما صنعه المستشرق الايطالى فورلانى (١) المولود سنة ١٨٨٥ من نشره لجزء من كتاب روجر للأدريسى ، وهو الكتاب المعروف « بنزهة المشتاق » . أما المستشرق (٢) سكيا باريلى المتوفى سنة ١٩٩٩ فقد اشترك مع مواطنه آمارى فى نشر بعض الأجزاء من كتاب نزهة المشتاق متنا وترجمة وتعليقا ، وقد نشر ذلك العمل فى رومة منذ سنة ١٨٧٨ الى سنة ٢٨٨٠ م. واشترك ديفور مع آمارى فى نشر خريطة لجزيرة

<sup>(</sup>١) هـو G. Furlani وهو عضو في مجامع علمية كثيرة

 <sup>(</sup>۲) هــو C. Schiaparelli تعلیسلد اماری وخلیفته علی کرسی الرسیسة فی قلورنسا .

صقلية استنادا الى الأدريسي والى جغرافيي العرب، ونشرت بباريس سنة ١٨٩٥ . ولابد أن نشير هنا الى أن القسم الذي نشره وترجمه آماری وسکیا باریلی من کتاب الأدریسی هو القسم الخاص بايطاليا . وهو مثال من التخصص في نشر نزهة المستاق بلدا بلدا ، بدلا من نشره كاملا . وتبدو مساركة المستشرق الايطالى « ألدومييلى » فى الاهتمام بالأدريسي فيما كتبه عنه فى كتابه الشهير « العلم عند العرب » ، وهو الكتاب الذي ترجمه المرحومان الدكتوران محمد يوسف موسى ، وعبد الحليم النجار، وقد آثار مييلي جوانب من البحث عن الأدريسي ومشاركته في علم الجغرافيا عند العرب تذكرنا بما صنعه المستشرق الأسباني بالنثيا في هذا السبيل . ولم تقل هولندة وعلماء الاستشراق فيها اهتماما بالأدريسي وآثاره عن بقية علماء البلاد الأوربية الأخرى ، وتحضرنا في هذا المجال جهود العالمين دوزي ، ودي جويه المتوفيين سنتي ١٨٨٣ م ، ١٩٠٩ على الولاء ، فقد نشرا بالاشتراك الجزء الخاص بأفريقية والأندلس من كتاب نزهة المشتاق للأدريسي معتمدين على مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس ، وقد جمع الكتاب بين النص العربي والترجمة الفرنسية مع التعاليق والشروح والفهارس وطبع فی لیدن سنة ۱۸۶۹ .

ودخل مجال الاهتمام بالأدريسي مستشرقان نمسويان أحدهما توماشك المتوفى سنة ١٩٠١. وقد درس القسم الخاص من كتاب

الأدريسى ببلاد البلقان ، وحلله تحليلا استنبط منه حالة التجارة وطرقها فى ذلك العصر . ويصف كراتشكوفسكى دراسة توماشك هذه لشبه جزيرة البلقان عند الأدريسى (١) بأنها تحليل ممتاز .

أما المستشرق النمساوى الآخر فهو موجيك (٢) وهو تشيكى الأصل ، ولا نعرف عن حياته أكثر من أنه عين بمجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٥٦ ، وقد نشر مكتبة المؤرخين والجغرافيين العرب من مخطوطات المكتبة الوطنية بفينا ، متنا وترجمة ، سنة ١٩٢٦ ـ سنة ١٩٣٠ ، وذكر صاحب كتاب ( المستشرقون » طائفة لا بأس بها من آثاره . وله في مجلة الآداب الشرقية بحث عن الأدريسي وبطليموس نشر سنة ١٩١٦ . وقد حاول أن يرد في بحثه المسائل التي أخذها الأدريسي عن بطليموس . بل قال ان الأدريسي في معلوماته عن وسط أفريقيا يعتمد اعتمادا كليا على بطليموس ، بحيث يصبح من العسير اعتباره مصدرا أصليا مستقلا فيما يختص بهذه المناطق .

وأسهم الاستشراق السويدي في ميدان الاهتمام بالأدريسي

<sup>(</sup>١) تاريخ الادب الجغرائي العربي ص ٢٨٧٠

<sup>(</sup>۱) مــو: W. Tomaschek المســتشرق الجغرافي النمســـرى المتولى سنة ۱۹۰۱ ،

<sup>(</sup>٢) هو : H. Von. Mzik وفد نشر مكتبة المؤرخين والجغرافيين العرب

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بمستشرق واحد لا غير هو براندل الذي نشر بحثا عنوانه «سورية وفلسطين من خلل وصف الأدريسي لهما »، وقد أشلل كراتشكوفسكي الى هذه المشاركة اشلارة عابرة ، كما ذكرها الأستاذ نجيب العقيقي صاحب كتاب « المستشرقون » في هامش الكتاب لا في صلبه .

## من المجدِّدين فى الإسلام

ان من يتصفح كتاب « المجددون في الاسلام » للمرحوم الشيخ عبد المتعال الصحعيدي لا يتوقع أن يرى اسم الشريف الأدريسي بين أعلام الأمة الاسلامية الذين يترجم لهم المؤلف في هذا الكتاب . فالكتاب يوحى بأن الأعلام المشتمل عليهم هم رجال الدين والفقه والشريعة والعلوم الاسلامية الذين أدخلوا على الدين في مختلف العصور تجديدات تتلاءم مع تطورات الزمان. وخلعوا عليه تيابا جديدة بدل الجمود على ثوب قديم لا يلائم العصر الجديد . ولكن القارىء لهذا الكتاب الطريف المفيد يرى فيه أسماء اسلامية بعيدة عن مجالات الدراسة الشرعية ، والمباحث فيه أسماء اسلامية بعيدة عن مجالات الدراسة الشرعية ، والمباحث رجال الدين في كل زمن ليخلصوا الاسلام من الشهوائب التي علقت به ، أو دخلت عليه . نعم ! يحار القارىء حين يرى في كتاب علقت به ، أو دخلت عليه . نعم ! يحار القارىء حين يرى في كتاب علقت به ، أو دخلت عليه . نعم ! يحار القارىء حين يرى في كتاب علقت به ، أو دخلت عليه . نعم ! يحار القارىء حين يرى في كتاب علقت به ، أو دخلت عليه . نعم ! يحار القارىء حين يرى في كتاب علقت به ، أو دخلت عليه . نعم ! يحار القارىء حين يرى في كتاب علقت به ، أو دخلت عليه . نعم ! يحار القارىء حين يرى في كتاب علقت به ، أو دخلت عليه . أسهاء الخليفة الواثق بالله العباسي ،

والمهتدى العباسى ، والرازى الفيلسوف ، والفارابى المعلم الثانى والشيخ الرئيس ابن سينا ، وأبى العلاء المعرى ، وابن رشد الفيلسوف الأندلسى ، والشريف الأدريسى ، والسلطان سليمان القانونى ، والشاه عباس الصفوى ، ونادر شاه ملك ايران فى القرن الثانى عشر الهجرى ، ومحمد على مؤسس الأسرة العلوية فى مصر ، ومدحت باشا ، ومصطفى كمال أتاتورك ، وعبد العزيز لل سعود .

ولقائل أن يقول ، ولسائل أن يسأل ما شأن الشاه عباس الصفوى ، ومحمد على ، واتاتورك ، والخليفة الواثق العباسى ، والشريف الأدريسي وبقية رجال السياسة والعلم الطبيعي والادارة بالتجديد في الاسلام .

ولو قرأنا مقدمة الأستاذ عبد المتعال الصعيدى لكتابه لوجدنا فبها الجواب عن هذا السؤال حاضرا . فأن هذا العالم المتحرر الواسع الأفق يرى أن الدين ليس العبادة فقط ، ولا شيء فيه من عمل الدنيا ، ولا شيء فيه مما ينهض بالمسلمين في دنياهم من علم أو صناعة أو زراعة أو تجارة ، وما اليها مما يحفظ على المسلمين دنياهم ولا يجعلهم في الدنيا أقل نجاحا من غيرهم ، حتى المسلمين دنياهم ولا يجعلهم في الدنيا أقل نجاحا من غيرهم ، حتى لا يطمع فيهم طامع ، ولا يستبيح حماهم عدو ، فيملك عليهم أمرهم، ويضيع عليهم دينهم ودنياهم معا .

ويرى الأستاذ الصعيدى أنه لو فهم الدين هذا الفهم الدينى وحده لم يكن هناك فى الاسلام شيء من التجديد ، لأن العبادات لا تتغير ولا تتجدد بتجدد الأزمان ، فالصلاة هي الصلاة لا تغيير فيها ، وكذلك بقية العبادات لا تخضع لتغيير ولا تجديد . ويرى الأستاذ الصعيدى أن الاسلام دين جامع لصلاح الدنيا والآخرة، فلا يقتصر الأمر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها ، بل يدخل فيه ما يصلح الدنيا أيضا . والاسلام ليس دين عبادة فقط ، ولا دين طقوس دينية وحدها ، وأنما هو نهضة دبنبة ومدنية معا ، أريد بها النهوض بالعرب الذين جاء النبي العربي منهم أولا ، لينهضوا بالبشرية كلها ثانيا .

وعلى هذا الأساس بنى المؤلف الواعى بحثه فى تاريخ المجددين فى الاسلام ، وأقامه وفهمه على أنه تاريخ نهوض المسلمين فى أمور دنياهم ، قبل أن يكون تاريخ نهوضهم فى أمور أخراهم . وعلى هذا الأساس اختار الأستاذ الصعيدى المجددين فى الاسلام منذ القرن الأول الى وقتنا هذا .

ولم يكن الأستاذ الصعيدى ابن بجدة هذا الرأى الناضج فى التجديد الاسلامى ولا أول من كتب فيه من وجهة النظر هذه ، بل سبقه اليه المرحوم السيد محمد رشيد رضا حين كتب مقدمة كتابه الضخم فى « تاريخ الأستاذ الأمام الشيخ محمد عبده » ، فقال : أنما كان المجددون يبعثون بحسب الحاجة الى التجديد لما

أبلى الناس من لباس الدين ، وهدموا من بنيان العدل بين الناس، فكان الأمام عمر بن عبد العزيز مجددا في القرن الثاني لما أبلي فومه بنو اميه وآخلقوا ، وما مزقوا بالشــقاق وفرقوا . وكان الأمام أحمد بن حنب ل مجددا في القرن الثالث ، لما اخلق (١) بعض بني العباس من لباس السنة ، ورشاد سلف الأمة ، باتباع ماتشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وتحكيم الاراء النظرية في صفات الله وما ورد في عالم الغيب ، بالقياس على ما يتعارض في عالم الشهادة .. ثم أخذ السيد محمد رشيد رضا يعد طائفة من المجددين بالمفهوم الديني ، الى أن خلص الى الحديث عن مجددين آخرين للجهاد الحربي بالدفاع عن الاسلام أو تجديد ملكه وفتح السلاد له ، وأقامة أركان العمران فيه . وهـــؤلاء المجددون بهذا المفهوم كثيرون فى الشرق والغرب والوسط ، ورجاله معروفون ، كبعض خلفاء العباسيين ، والأمويين . ومنهم من جمع بين أنواع من التجديد كالسلطان صلاح الدين الأيوبي مجلى الصليبيين عن البــــ الله المقدسة وغيرها ، ومزيل الدولة الفاطمية الباطنية مصر ، وكمحمد على المجدد في الادارة والعمران بمصر ، والأمير عبد القادر الجزائري بطل الجهاد في الجزائر ضد المستعمر الفرنسي ، وكمصطفى رشيد وفؤاد باشا وغالى باشا من مجددي السياسة في تركبة.

<sup>(</sup>١) ١٤ اخلق 6 اى سبب ما ابلاه بعض العماسيين من مراسم السمه .

ومن هنا دخل الشريف الأدريسي فى المجددين فى الاسلام على أن له فى علم الجغرافية أصالة وابتكارات جعلته من أعظم الجغرافيين العرب.

ويبدى الاستاذ عبد المتعال الصعيدى عجبه من آن حاجى خليفة صاحبكتاب «كشف الظنون» لم يذكر شيئا من تجديدات الأدريسي في علم الجغرافية مما شهد له به علماء أوربا (ومسا شهدوا له به ايضا من أنه كان أول من سمى باسم الماليز أحد الشعوب الساكنة في جزيرة جاوة . وقد ذكر ما بين هذه الجزيرة وجزيرة مدغشقر من العلاقات ووحدة الجنس ، فدل بهذا على أن مصوره الجغرافي وصل الى تبسيط عظيم في المحيط الهندى لم يصل اليه الجغرافيون قبله .. ) (۱) .

ولهذا لا ندهش اذا وجدنا فى كتاب « المجددون فى الاسلام » ترجمة جليلة للشريف الأدريسى لم نصادف مثلها فى المصنفات الحديثة التى كان ينتظر منها أن تتحدث عن هذا الجغرافى العربى الكبير بأسهاب وتقدير ..

<sup>(</sup>١) المجددون في الاسلام: لعبد المتمال الصعيدي من ٢٣١٠.



# الإدريسى فى كفة الميزان

على الرغم من المكانة العلمية الكبيرة والتقدير العظيم الذى ظفر به الشريف الأدريسى بين علماء المشرق والمغرب فى القديم والمحديث ، فان هناك بعض النقدات التى وجهت اليه ، والمآخذ العلمية التى أخذت عليه . والحق أننا ماكنا ننتظر أن ينعقد الأجماع على تقدير الشريف الأدريسى ، دون أن يوجه اليه مأخذ أو نقد . فأننا لا يجوز أن نغفل العصر الذى عاش فيه الرجل ، والظروف التى ألمت به ، والحالة العلمية التى كانت سائدة فى أوربا فى ذلك الحين .

وحسب الشريف الأدريسى فضلا أن كفة حسناته فى ميدان العلوم الجغرافية رجحت كفة المآخذ عليه بكثير . وحسب العالم شرفا وتقديرا أن تعد معايبه ، وتحصى مآخذه ، فان تلك المآخذ دليل على أن الرجل لم يأل جهدا ، ولم يدخر وسعا فى سبيل العمل الذى نهض به .

والحق أن التقدير العظيم الذى ناله الشريف الأدريسى — وخاصة من الأوربيين — يجب أن يشفع بحق لبعض المآخذ التى أخذها عليه بعض ناقديه . كما آن تلك المآخذ — مهما يكن من أمرها — لا يجوز أن تبرقع وجه المحاسن التى قام بها الادريسى في ميدان الجغرافية ، ولا أن تبخس قيمتها الحقيقية التى اعترف له بها المنصفون والعدول .

وكثيرة هي الآراء الحسنة التي أبداها جمهرة من الباحثين الأجانب في تقدير العمل الجغرافي العظيم الذي قام به الشريف الأدريسي ، وأسهم به في حقل الجغرافية العالمية اسهاما لا ينكره الا جعود أو جهول .

ويكفى أن نشير هنا الى بعض تلك التقديرات العادلة التى أملاها فهم سليم لقيمة العمل الذى قام به الشريف فى كتابه الحالد ( نزهة المشتاق ، فى اختراق الآفاق ) وفى مصوراته وخرائطه التى أضافت جديدا الى العلم فى عصر الشريف . ومازلنا نذكر شهادة المستشرق الكبير « آمارى » الذى يقول عن كتاب نزهة المشتاق انه ( أفضل رسالة فى الجغرافيا وصلتنا عن العصور الوسطى ) . وقد ردد هذه الشهادة فى تقدير كبير المستشرق المشهور نللينو ، كما اعتمد عليها ( رايت ) فى تقديراته .

ومالنا نذهب بعيدا وهذا هو «البارون دى سلان» المستشرق

الأيرلندي الأصل الفرنسي الجنسية وتلميذ المستشرق المشهور « دى ساسى » ، والمتوفى سنة ١٨٧٨ م ، يقول عن كتاب « نزهة المشتاق » للشريف الأدريسي انه كتاب ( لا يمكن أن يوازن به أي كتاب جغرافي سابق له . وهناك بعض أجزاء من المعمورة لا يزال هذا الكتاب دليل المؤرخ الجغرافي في الأمور المتعلقة بها ... ) . ولشهادة البارون دى سلان قيمة كبيرة ، لأن هذا الرجل له اهتمامات بالجغرافية والبلدانيات والمسالك عند العرب، بالأضافة الى اهتماماته الكثيرة في الشعر والأدب والتاريخ . ويكفى أنه شارك في نشر كتاب أبي الفداء ، كما نشر كتاب عبدالله القرطبي في كشيف المسالك والممالك ، ونشر نبذة من رحلة ابن جبير الكناني الأندلسي . وقد قلب هذا الباحث الدءوب بين يديه كثيرا من المخطوطات والمصنفات العربية وعدرف قيمتها ، ووازن بعضها ببعض في الموضوع الواحد. ومن هنا كان لرأيه قيمته ، فهو ممن لا يبدون الآراء اعتباطا ، أو يصدرون الأحكام جزافا ، ولكنه يحكم عن معرفة وحسن تقدير ..

أما المستشرق الألمانى زيبولد \_ أو سيبولد كما وردت فى بعض المؤلفات العربية \_ فقد أشرنا الى اسهامه فى تحرير الفصل الخاص بالشريف الأدريسى فى «دائرة المعارف الأسلامية» . وللرجل رأى حسن فى الأدريسى وكتابه « نزهة المشتاق » ، حيث يقول : « ان الدراسات العربية فى حاجة ماسة الى نشر كتاب الأدريسى ،

الذى يعد أعظم مصنفات العصور الوسطى فى الجغرافيا ، مع ترجمته وشرحه وعمل خسرائط هامة له يعتمد فى ذلك على المخطوطات المعسروفة لنا الآن فى مكتبات باريس ، واكسفورد وأستانبول ...)

ولن نعدم تقديرا جميلا للشريف الأدريسي وكتابه « نزهـة المشــتاق » عنــد المســتشرق الهولندي كرامرس الذي خلف « فنسنك » على كرسي الأدب العربي في جامعة ليدن بهولندة ، والذي توفى سنة ١٩٥١ م ، فقد رأى هذا الباحث بحق ( أنه ليس هنــاك مؤلف حفظ لنا معطيات وافرة ذات قيمة كبرى عن بلاد الغرب ـــ أى أوربة والأندلس والمغرب ـــ كما فعل الأدريسي . وقد مر وقت كان هو فيه المثل الوحيد للأدب الجغرافي العربي).

ولو أخذنا تتنبع آراء العلماء والباحثين ورجال الاستشراق فى الشريف الأدريسى وقيمته وقيمة كتابه ( نزهة المشتاق ) لطال أمامنا أمد القول واتسع ، ولكننا نكتفى بما سقناه قبل هذا ، كما نحيل على فصل لاحق من كتابنا هذا عنوانه ( الأدريسي فى تقدير الغربيين والعرب) يخرج منه القارىء الكريم بحفنة من التقديرات والآراء الصريحة فى القيمة الجغرافية الكبرى للشريف الأدريسي وآثاره فى علم الجغرافيا .

ولن يصرفنا هذا التقدير الكريم لهذا العالم العربي عن أن نعرض بعض ما قيل فيه من آراء تمس قيمة عمله العظيم . وقد يكون ناقدوه على حق فيما قالوه ، ولكنه على كل حال نقد لا ينقص من قدر الشريف قيد أنملة ، ولا يؤثر فى القيمة العلمية له ولمشاركاته فى الجغرافية .

واذا كنا نسجل فى هذا الفصل ــ ونحن نقوم الرجل فى كفة الميزان ــ بعض ما وجه اليه من نقد ، فليس ذلك منا تشهيرا بالرجل ، ولا اذاعة لما أخذ عليه ، ولكن ليقف القارىء على ما قيل فى الشريف الأدريسى سواء أكان له أم عليه ، فان نشر المحاسن وحدها قد يؤول على أنه تواطؤ على اخفاء المساوىء ، وهى صفة لا تليق بالعلم والبحث . ومادام النقد بعيدا عن الهوى والتعصب والجنف فى الحكم فان الحقيقة تكسب من ورائه خيرا كثيرا .

ولم يسلم الشريف الأدريسي حتى من نقد بعض علماء الأسلام القدامي والمحدثين . فهذا هو الطبيب المصرى محمد بن ابراهيم ابن ساعد الأنصاري المعروف بابن الأكفاني ، وصاحب كتاب « ارشاد القاصد ، الى أسنى المقاصد » و « نخب الذخائر ، فى أحوال الجواهر » وصاحب كتاب «روض الألبا ، فى أخبار الأطبا» الذي اختصر به كتاب « عيون الأنباء » لابن أبي أصيبعة ، والمتوفى سنة ٤٩٧ هـ ـــ كما فى « الدرر الكامنة » ، «والبدر الطالع» ، و « الأعلام » لخير الدين الزركلي ــ يقول فى كتابه « ارشاد القاصد » وفى القسم الخاص بالحديث عن الجغرافية : ( وكتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ، فيه مخالفة لقسمة الأقاليم ، فان نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ، فيه مخالفة لقسمة الأقاليم ، فان

مؤلفه \_\_ يعنى الشريف الأدريسى \_\_ وان كان عارفا بالمسالك والممالك لجوبه الآفاق ، فانه عرى من علم هيئة الأفلاك ) . وقد نقل المستشرق أغناطيوس كراتشكوفسكى فى هذا الصدد ماترتب على هذا النقد من قول بعض الباحثين الأوربيين : ( من هذا يتضح لنا أن محاولة الأدريسى للتقريب بين الجغرافيا الوصفية والفلكية قد عرفت فى الشرق بوصفها محاولة فاشلة تماما كما عرفها العلم المحديث ... )

ومالقى الشريف الأدريسى نقدا أشد ولا تقديرا أبخس ، من شخص شرقى مسلم مثلما لقى من الأمير (يوسف كمال) الذى كان له بعض المعاناة فى الخرائط والمصورات العربية كما كان له بعض الاهتمام بها . فقد نفى نفيا باتا وجود أى تأثير مزعوم لنص البكرى ولخارطات الشريف الأدريسى على أوربا فى العصر الوسيط بل ذهب فى النفى خطوات أبعد من هذا فاعتبر اى زعم من هذا القبيل ضربا من الهذبان العلمى. وقد أخذكر اتشكوفسكى هذه الفكرة الظالمة فزاد فيها ، زاعما أنه اذا كان هنا تأثير على أوربا فأنه دون ريب لم يكن للشريف الأدريسى نفسه ، على أوربا فأنه دون ريب لم يكن للشريف الأدريسى نفسه ، بل للوسط الصقلى الذى أمضى فيه الأدريسى زهرة عمره . ويحق لنا أن نرد عن الشريف بعض ما تجنى به عليه ، فما قيمة هذا الوسط الصقلى لو لم تظهر فيه آثار الشريف الأدريسى وجهوده العلمية واضحة للهيان ؟

واذا كان الأمير يوسف كمال قد ظلم الأدريسي بأن نفي عنه كل تأثير على أوربا في تفدم الجغرافية في العصر الوسيط ، فأن هناك مستشرقا فرنسيا من رجال القرن التاسع عشر قد ظلم الأدريسي ظلما كبيرا بآن حكم عليه حكما قاسيا حين قال: ( والأدريسي \_ في بعض النقاط \_ قد ساعد بالأحرى على تقهقر العلم بدلا من تقدمه .. ) وهو حكم جائر من عالم مستشرق مثل « ج.ت. رينو » الذي تتلمذ على « دى ساسى » واقتفى أثره ، وتوفى سنة ١٨٦٧ م . ولا ندرى كيف يقال ان الشهادات العالية التي أدلى بها كثير من المستشرقين ؟ وعلى الرغم مميا في كلام « رينو » من جور على قيمة الشريف الأدريسي ، فأن الرجل نفسه قد عاد ليلطف من حدة حملته قائلا : (غير أن مصنفه \_ ويعنى به كتاب نزهة المشتاق \_ يمثل صرحا هائلا في ميدان الجغرافيا .. ) . ويخيل آلينا أنه ليس هناك تناقض بين أول كلام « رينو » وآخره ، فأن هناك بعض المآخذ على كتاب الشريف الأدريسي وطريقته في تحديد المسافات والأبعاد ، ولكنها مآخذ لا تؤثر قليلا ولا كثيرا في قيمة ذلك الصرح الهائل الذي شه به ( رينو ) كتاب نزهة المشتاق .

وقد حاول المستشرق النمسوى « توماشك » أن يزن

الشريف الأدريسى بميزان صحيح ، وأن لا يجور عليه فى الحكم أو يبخسه بعض حقه . فهو حين يقرر أنه من غير المستطاع الاعتماد على الشريف الأدريسى فيما يتعلق بتحديد المسافات والأبعاد بوجه خاص ، وحين يقرر أن معطيات الشريف الأدريسى عن الجغرافية الطبيعية للبلقان طفيفة ، فأنه فى الوقت نفسسه يؤكد أن فكرة الأدريسى التى كونها فى كتابه عن أهم المراكز والطرق التجارية برومانيا ، وذلك باستماعه الى روايات التجار من العرب واليهود والأغريق والفرنجة ، تمثل محاولة مبكرة لم يستطع أن يقوم بها أحد فى بيزنطة فى ذلك العهد ، بالرغم من مجاورة بلادهم لتلك الأصقاع . ويؤكد « توماشك » أنهسا محاولة من الشريف الأدريسى لن تفقد قيمتها على مر الزمن . ولم ينكر توماشك أن الشريف الأدريسى أعطانا معلومات غزيرة فى مجال التاريخ .

وكذلك فعل المستشرق « بارتولد » عضو مجمع العلوم الروسى والرئيس الدائم للجنة المستشرقين فيه والمتوفى سنة ١٩٣٠ ، فقد رأى فى كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » محاولة للتنظيم والترتيب ، ولكن على حساب الدقة والتثبت ..

وقد يختلف التقدير للشريف الأدريسي في موضوع معين عند اثنين من الباحثين. فقد ذكر المستشرق النمسوي موجيك

(أن الأدريسي أنسا يعتمد اعتمادا كليا على بطليموس في معلوماته عن داخل أفريقية ، بحيث يضحى من العساير اعتباره مصدرا مساقلا فيما يختص بتلك المناطق ) ، على حين أن الباحت الجغرافي المعاصر « كمبال » يقول في كتابه (علم الجغرافية في العصر الوسيط ) المطبوع بلندن سنة ١٩٣٨ : (أن الأدريسي في وصفه لأفريقية لم يترسم خطى بطليموس دون وعي، فوصافه لمجرى النيال الغربي أي نهر النيجر قد وكدت فوصافه لمجرى النيال الغربي أي نهر النيجر قد وكدت معرفة جيدة بالتجارة مع داخل أفريقية ، وقد أورد أسماء المراكز التي ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية في ذلك الوقت ، مشل غانة ، وسلا ، وتكرور) .

وقد التمس المستشرق الأسباني « بالنثيا » الأعذار للشريف الأدريسي فيما وقع في كتابه « نزهة المشسستاق » من أخطاء ، فالتمس منا أنه لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن الشريف الأدريسي كتب كتابه هذا في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي، وأن موت الملك روجار الصقلي وما أعقبه من القلاقل في دولة النورمان بصقلية حالت بين الأدريسي وبين أن يدخل على كتابه التعديلات الأخيرة الواجبة ، وأكد « بالنثيا » أن الكتاب حافل بالمعلومات الصحيحة في الغالب ، ومادته وافرة عن البلاد الأوربية التي تسكنها شعوب نصرانية .

ومع ذلك فقد عاب « بالنثيا » على كتاب ( نزهة المشتاق ) للشريف الأدريسي أنه يضم بعض أطراف من الخرافات التي كانت أوسع ما تكون انتشارا في عصره . وقد تناولنا الحديث عن هذه القضية في الفصل الذي عنوانه « بين الواقع والأساطير » .

# ا لِادرسِی فی تقدیر الغربیایی والعرب

قد يكون من المناسب هنا أن نسجل بعض الآراء التي أبداها لفيف من المستشرقين والباحثين والعلماء العرب والأجانب فى معرض تقدير الأدريسي وتقدير آثاره فى تقدم العلوم الجغرافية ومدى اسهامه فى ذلك السبيل.

به يقول العالمة كارا دى فو صاحب كتاب « مفكرو الاستلام » وغيره من الكتب العظيمة التى يعرفها المشتغلون بالفلسفة الاسالمية : ( ان الأدريسى استعمل ملاحظاته الشخصية ، زيادة على الانتفاع بملاحظات معاصريه وأعمال المؤلفين قبله . ولاشك أن ماكتبه ووصف به البلاد الغربية كان أحسن ما كتب عنها ، لأنه أعطانا في هذا الصدد أبحاثا من الطبقة الأولى ) .

ي وقال البارون دى سلان المستشرق الفرنسى من بحث نشره فى عدد أبريل سنة ١٨٤١ من المجلة الآسيوية الفرنسية : ( ان كتاب الأدريسى لا يمكن أن يوازن به أى كتاب جغراف سابق له ، وان ثمة بعض أجزاء من المعمورة لايزال هذا الكتاب دليل المؤرخ والجغراف فى الأمور المتصلة بها ) .

بي وقال جوستاف لوبون المفكر الفرنسى المشهور ، وصاحب «حضارات الهند » ، و «حضارة العرب » وغيرهما من السبب العظيمة : ( وأشهر جغرافيي العرب هو الأدريسي . ومن كتب الأدريسي التي ترجمت الى اللاتينية ، تعلمت أوربة علم الجغرافية في القرون الوسطى ) .

به وقال العلامة سيديو صاحب كتاب « تاريخ العرب العام »: ( ويعد الأدريسي أول نقطة اتصال بين الجغرافية اللاتينية ، وجغرافية المدارس الاسلامية .. ) .

وقال جوتيه البحاثة الفرنسى: (ان الشريف الأدريسى البخرافى كان أستاذ الجغرافيا الذى علم أوربا هسذا العلم لا بطليموس ، ودام معلما لها مدة ثلاثة قرون . ولم يكن لأوربا مصور للعالم الا مارسمه الأدريسى ، وهو خلاصة علوم العسرب فى هذ االفن . ولم يقع الأدريسى فى الأغلاط التى وقع فيهسا بطليموس فى هذا الباب) .

\* وقال المستشرق الايطالى الدو مييلى: ( .. وهذا العالم الجغرافى الذى ربما كان أعظم جغرافيى العالم الاسلامى ، كان على وجه الخصوص ذا ملكة ممتازة في رسم الخرائط ) .

پ وقال العالم الباحث جون رایت : ( ولاشک آن کتاب الأدریسی أتی ببعض العناصر لتنمیة فن الملاحة فی صقلیة ، ومنها \_\_ بواسطة الملاحة فی جنوة \_\_ الی قطلونیة والبرتغال ) .

پر وقال كامبل: ( أن أحدى السمات العظيمة فى كتاب الأدريسى هى أننا لانرى المؤلف موافقا لآراء بطليموس على طول الخط دون تحفظ ، وانما كان يستهدى الأدريسى بمعارفه الشخصية ، وتجاربه المتنوعة كرحالة كثير الأسفار ) .

به ويقول فيه المستشرق الأسبانى بالنثيا: (ان الكتاب حافل بالمعلومات الصحيحة فى الغالب ، ومادته وافرة عن البلاد الأوربية التى تسكنها شعوب نصرانية ).

هذه وقال فيه العالم رينو وقد جمع فيه بين اظهار المحاسن والمساوى عند ( والأدريسي في بعض النقاط قد ساعد بالأحدى على تقهقر العلم بدلا من تقدمه ، غير أن مصنفه على وجه العموم يمثل صرحا هائلا في ميدان الجغرافيا يشبه في هذا الصدد مؤلف استرابون ) .

پ ويقــول فيه كراتشكوفسكي المســـتشرق الروسي :

(.. ورغما عن كل هـذه التحفظات فأن مؤلفات الأدريسى فى الجغرافيا تمثل بكل تأكيد ظاهرة ممتازة فى محيط الأدب الجغرافى العربى خاصة ، وفى النشاط العلمى لجميع العصاور الوسطى عامة .. ) .

المسلمين غير العرب ، فاهتم به حافظ أبرو الأيراني ، كما اهتم الأتراك به وبأعادة نشر كتابه متنا وترجمة وتعليقا ، كما اهتم حاجى خليفة صاحب كشف الظنون وذكر كتابه « نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق » وعرف بالأدريسي تعريفا وجيزا ، وأشار الي اختصار بعضهم لهذا الكتاب . أما حيدر بامات صاحب كتاب « مجالى الاسلام » ، والذى عرف فى التأليف الفرنسى باسم « جورج ريفوار » وهو مسلم صحيح الاسلام ، فقد أشار الى الأدريسي وعرف به في ايجاز ، وأوجز الحكم عليه قائلا: (وكان ــ الأدريسي ــ أول من جعــل ارتباطا بين جغرافية اللاتين ، وجغرافية المدارس الاسلامية ) ، وهو هنا ناقل لرأى العلامة سيديو الذي سبق ذكره . ويرى الباحث الهندى نفيس أحمد أن كتاب الأدريسي \_ بالتأكيد \_ هو أكبر نموذج بارز لانصهار المعلومات الجغرافية القديمة مع المعلومات المتجددة .

هــــذه هى نماذج من آراء بعض الأوربيين والمسلمين غير العرب فى الأدريسى وكتابه وجهــوده فى علم الجغرافيا . أما العرب القدامى والمحدثون فلا داعى لذكر أسمائهم وآرائهم هنا فى هذا الفصل ، لأنها مدونة على مدى كتابنا كله فى أكثر من موضع ، وهى تؤكد تيقظ العرب اليوم لأنصاف هـــــذا العالم الحبغرافى العظيم .



## المراجع والمصادر

## مرتبة وفق حروف الهجاء

#### ١ ... أثر العرب في الحضارة الأوربية:

عباس محمود العقاد ، دار المعارف ، مصر ١٩٤٦ .

## ٣ ... أثر العرب والاسلام في النهضة الأوربية:

جماعة من الأساناة المختصين ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ؛ القاهرة ١٩٧٠ ٠

## ٣ \_ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى:

أبو العباس الناصرى السلاوى ، الدار البيضاء المغرب ١٩٥٦ ٠

## ٤ ـ الاسلام والحضارة العربية:

محمد كرد على ، القاهرة ١٩٣٤ ٠

## ه ـ الأعسالام:

خير الدين الزركلي ، الطبعة النانية ، القاهرة ١٩٥٨ ٠

## ٦ \_ أعلام من الاسكندرية:

نقولا بوسف ، الاسكندرية ١٩٦٩ .

#### ٧ \_ البداية والنهاية:

ابن كثير الدمشيقي ، مطبعة السعادة القاهرة ١٣٩٢ .

## ٨ - البيان المغرب، في حل المغرب:

ابن عذاری المراکشی ، مکتبة صادر ، بیروت ۱۹۵۰ .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### ٩ - تاريخ الأدب الجغرافي العربي:

أغناطيوس كراتشوفسكى ، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، الجنة التأليف والترجمة والنشر ، الفاهرة ١٩٦٣ ٠

## ١٠ - تاريخ آداب اللغة العربية :

جرجي زيدان ، الطبعة آلأخير ، القاهرة سنة ١٩٥٩ .

## ١١ \_ تاريخ الأندلس في عصر الرابطين والموجدين :

يوسف أشبباخ ، ترجمه محمد عبد الله عنبان القاهرة سنة ١٩٤٠ .

## ١٢ \_ تاريخ الحضارة الاسلامية :

بارتولد ، ترجمة حمزة طاهر ، دار المعارف ، الفاهرة ١٩٥٢

## ١٣ - تاريخ العرب العام:

سيديو ، ترجمة عادل زعيس ، القاهرة ١٩٤٨ ٠

## ١٤ ـ تاريخ العرب ، مطول :

الدكتور فيليب متى ، بيروت ١٩٤٩ ٠

## ١٥ ... تاريخ الفكر الأندلسي:

بالنثيا ، ترجمة الدكتور حسين مؤنس ، الفاهرة ١٩٥٥ .

## ١٦ ... تقدم العرب في العلوم والصناعات :

عبد الله الجرارى ، القاهرة ١٩٦١ .

## ١٧ \_ جهود المسلمين في الجغرافيا:

نفيس أحمد ، ترجمة فتحى عثمان ، القاهرة •

#### ١٨ - حديث السندباد القديم:

الدكتور حسين فوزي ، القاهرة ١٩٤٣ .

#### erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ١٩ \_ حسن المحاضرة:

السيوطى ، تحفيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، القاهرة

#### ٢٠ \_ حضارة العرب:

غوستاف لوبون ، ترجمة عادل زعيتر ، القاهرة سنة ١٩٤٨ ط ثانية ٠

## ٢١ \_ الحضارة العربية:

جاك ريسل ، الدار المصرية للتأليف والنشر سنة ١٩٦٦ ·

## ٢٢ \_ الحلل السندسية :

الأمير شكيب أرسلان ، القاهرة ١٩٣٦ .

## ۲۳ \_ خطط المقريزي:

مطبعة النيل ، الفاهرة ١٣٢٤ هـ ٠

## **25 ـ دائرة العارف الاسلامية :**

الترجمة العربية ، القاهرة ١٩٣٣ .

## ٢٥ \_ الرحاله السلمون في العصود الوسطى:

الدكتور زكى معمد حسن ، القاهرة ١٩٤٥ .

## ۲٦ \_ الرحلات :

الدكتور شوقى ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٦ ٠

## ۲۷ \_ رحلة ابن جبير:

تحقيق الدكتور حسين نصار ، دار مصر للطباعة ، القاهرة.

## ۲۸ ـ الرواد:

فؤاد صروف ، دار المقتطف ، القاهرة بدون تاريخ ٠

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

۲۹ ــ رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى :
 الدكتور نقولا زيادة ، القاهرة ۱۹٤٣ ٠

۱۹۲۱ متور تقولا رياده ، القاهره ۱۹۲۱ **۳۰ ــ الروض العطار :** 

الحميري ، منتخبات اختارها بروفنسال . القاهرة سنة١٩٣٧

٣١ - ظهر الاسلام:

الدكتور أحمد أمين حـ ٣ ، القاهرة ٠

٣٢ - العرب في صقلية:

الدكتور احسان عباس ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٩ .

٣٣ - العرب والملاحة في المحيط الهندي:

ج فضلو حوراني ، مكتبة الانجلو المصرية سنة ١٩٥٨ .

٣٤ ـ العلم عند العرب:

الدو مييلي ، دار القلم ، القاهرة سنة ١٩٦٢ .

٣٥ ـ العلوم عنا العرب:

قدرى حافظ طوقان ، مكتبة مصر بالفجامة ، القاهرة سنة ١٩٥٦ ٠

٣٦ \_ عيون الأنباء ، في طبقات الأطباء:

ابن أبي أصيبعة ، المطبعه الوهبية ، القاهرة سنة ١٨٨٢ ٠

٣٧ ـ فهرس المخطوطات المصورة ج ٤:

فؤاد سيد ، معهد المخطّوطا ، القاهرة ١٩٦٤ .

۳۸ ـ الكامل:

ابن الأثير ، المطبعة المنيرية ، القاهرة ١٣٥٧ هـ ٠

٣٩ \_ كشف الظنون:

حاجى خليفة ، مطبعة العالم ، استنبول سنة ١٣١١ ه .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ٤٠ \_ كنوز الأجداد:

محمد كرد على • مطبعة الترقى ، دمشتى سنة ١٩٥٠ •

## ٤١ ـ مآثر العرب على الحضارة االأوربية:

جلال مظهر ، القاهرة ١٩٦٠ .

#### ٤٢ ــ مجالي الاسلام:

حيدر بامات ، ترجمه عادل زعيتر ، القاهرة ١٩٥٦ .

## ٤٣ ـ مجانى الأدب:

الأب لويس شيخو اليسوعي ، بيروت ٠

## ٤٤ ـ المجددون في الاسلام:

عبد المتعال الصعيدى ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، بدون تاريخ .

#### ٥٤ ـ المستشرقون:

نجیب العفیفی ، دار المعارف ، مصر ۱۹7٤ .

## ٢٦ - معجم المطبوعات العربية والمعربة:

يوسف اليان سركيس ، القاهرة سنة ١٩٢٨ .

## ٤٧ \_ معجم الوَّلفين:

عمر رضا كحالة ، مطبعة الترقى ، دمشق ١٩٦١ .

## ٤٨ ـ مقدمه ابن خلدون:

تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافي ، القاهرة ١٩٥٧ .

## ٤٩ ـ الموسوعة العربية المسرة:

الطُّبعة الأولى ، القاهرة ١٩٦٥ •

## ٥٠ ـ النبوغ المغربي ، في الأدب العربي :

عبد الله كنون ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ١٥ \_ نفح الطيب:

المقرى ، المطبعة الأزهرية المصريه ، القاهرة ١٣٠٢ هـ .

## ٥٢ ـ الوافي بالوفيات:

صلاح الدین الصفدی جا ، اشراف دیدرنغ ، استنبول ،

#### ٥٣ ـ وصف الهند ومابجاورها من البلاد:

الادريسي ، تحقيق الدكتور مقبول احمد ، الهند ١٩٥٤ .

## المجلات

مجلة معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية محلة المجمع العلمى العراقى مجلة المجمع الدراسات الاسلامية بمدريد مجلة عالم الفكر الكويتية عدد مارس سنة ١٩٧١

## فهرسيس

| صفحة       |     |     |     |     |       |        |        |        |        | وع            | الموض |
|------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|
| ٣          | • • | • • | • • | • • |       |        |        |        | منها   | لابد          | كلمة  |
| ٧          |     |     |     | • • | • •   | • •    |        | • •    | _اة    | ِ حيـ         | موجز  |
| 10         | • • |     |     | • • | • •   | • •    | سى     | الأدري | عهد    | بة ف <i>ئ</i> | صقلب  |
| 74         | • • |     | • • | • • |       |        |        | قلى    | الص    | روجر          | الملك |
| 41         | • • |     | • • | • • |       | سی     | الأدري | جس     | ت رو   | عسرة          | کیف   |
| ٤١         |     | • • |     | • • |       | • •    | • •    | وفاة   | د وال  | ن الميلا      | تحقيز |
| 01         | • • |     | • • | ٠.  |       |        | 2      | سبتا   | مدينة  | ي من          | لمحات |
| 74         | • • |     |     |     | ىپى   | الأدري | ر يف   | ى الش  | عاصري  | حض م          | مع با |
| <b>,V1</b> |     |     | • • | • • |       |        |        | ناق    | المشنا | نزهة          | كتاب  |
| ٧٩         | • • |     | • • | • • | • •   | • •    |        | ی      | ، أخر  | تـــــ        | مؤلف  |
| ۸٥         |     |     | • • | ىية | جغراف | اته اأ | سسور   | ومص    | ریسی.  | ג וענ         | خريط  |
| 90         | • • | • • |     |     |       | • •    | • •    | لفضة   | من ١   | ارضية         | كرة أ |
| 1+0        | • • | • • | • • | • • | • •   | • •    | • •    | قل     | ة والن | لأصالا        | بين ا |
|            |     |     |     |     |       |        |        |        |        |               |       |

| لصفحة      | 1  |     |     |                                        | الموضوع                      |
|------------|----|-----|-----|----------------------------------------|------------------------------|
| 117        | ٠. |     |     |                                        | المعاينة والمشاهدة           |
| 140        | ٠. | • • |     | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | منهج الأدريسي في وصف الب     |
| 141        |    |     |     |                                        | بين الواقع والأســـاطير ·    |
| 120        |    |     |     |                                        | وصاف المدن ٠٠٠٠٠             |
| 104        | ٠. |     |     |                                        | وصاف البحار ٠٠ ٠٠ .          |
| 171        | ٠. | • • |     |                                        | الأدريسي ورحلة المغررين      |
| 141        |    | . , |     |                                        | أوربا والأندلس وأفريقية عا   |
| ۱۸۱        |    |     |     |                                        | جوانب متعددة من الأدريسي     |
| ۱۸۹        |    |     | • • | ساف ٠٠                                 | الأدريسي بين التجاهل والأنص  |
| 199        | ٠. |     |     |                                        | آهتمات الغربيين بالشريف      |
| <b>711</b> |    |     |     |                                        | من المجددين في الاسلام .     |
| <b>71</b>  |    |     |     |                                        | الأدريسي في كفة الميزان .    |
| 777        |    |     |     |                                        | الأدريسي في تقدير الغربيين و |

رقم الايداع بدار الكتب ٢٦٩ه/١٩٧١

## وواده التلتساحة الهبيكة المصهرية العامة للتأكيف والنشثر

المركز الرئسي ١١١٧ شارع كورنيش البيل ـــ القاهرة ــ ح ع م .

تليهون : ٧١٠٥٥ /١٠٥٥ مامراهيآ , يانشرو

الاداره العامه للموذيع ١٧ شارع قصر البيل - القاهرة - حرع م تليمون ١٩٥٥/ ٤٧٤٣٦

مكسبات العومية للنوزيع في ج • ع • م •

#### العسساهره

٣٦ شارع شريف ت . ٤٠٠١٢ ١٩ شارع ٢٦ يونيو ت . ٣٠٠٥٠ ٥ ميدان عراني ت : ٣٦٣٨٣ ٢٢ شارع الحمهورية ت ٢٢٣٢٣٠ ١٣ شارع الميتايان ت ٢١١٨٧ المات الأحصر بالحسن ت ١٣٤٤٧

 الاسكندية
 18 شارع معدرعلول ٢٢٩٠٥ الجيزة
 ا ميدان الجيزة
 ا ميدان الجيزة
 ا ميدان الجيزة
 ١٠٠٠ المناط
 ١٠٠٠ المناط

مراكز البوديع خارج ج ٠ ع ٠ م

البيئان : الشركة القومية للتوزيع - بيروت -- شارع سوريا بناية أنناء صمدى وصالحة العراق : الشركة القومية للتوريع - بعـــاداد - ميدان التحرير - عـــــاره فاطمة

روكبلان وعملاء دائمين خارج ج ٠ ع ٠ م

الكويب وكالة المطوعات ٢٧ شارع فهد السالم بالكويت

الاردن , مكتبة المحتسب - عمان المبيسا عمود عارف الشوماي - طراباس

لبيسا محمود عارف الشويا ى -- طراباس الدونسية عبد الله محمد العبدروس -- حاكرتا

دونس · الشركة التونسية للتوريع ٥ شارع قرطاج - توسس

الجزائر ١٠ شارع دبدوش مراد بالحرائر العاصمة

المقرب المركر الثقافي العربي للمشر والتوريع ٤٢ - 12 الشارع الملكي -- الاحماس --الدار البيصاء

هولئد. مكتبة نريل -- ليدن

التحقيقة المصرمة العامة للنا ليف والسنر في خديمه القارى والعربي verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الهبيشة المصرية العسامة للتأليف والنشر